





الربياج الوضى فِيالَّ شِينَ عَنَاسِّرَ لِمِرْكَ لَامِ الوَصِيّ فِيالَّ مِنْ عَنَاسِّرَ لَهِ إِلَيْكُونَةِ مَنْ الْمِرْالِكُونِيْ مُنْحَ فِيَجَ الْمِلْكُونَةِ مَنْ

> تَأْلِيفَ الَاِمَامُ الْمُؤْيَدَ بِاللَّهِ إِنِّي الْحُسُرِينِ بَحِينَ نِرِ جَنِينَ مِنْ عَلِيَّا لِمُحْسَرِينِي ( ١٦٩ - ٢٧٠ ، هـ

غَفْيق خَالِدْبِنَقَاسِمْ بِنْمُجُكَمَدالْمُتَوَكِّل

الانتَاذ/ عَبْداليَيكَربْ عَبَّاسَ الوَحِيةُ

المجَلَّدَالاَوَّل



مُفوق (الطبن عَ مِحفُوظُنَ الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

تم الصف والإحراج بمركر النهاري للطباعة - صنعاء - الدائري الغربي جوار الجامعة الحديدة (ت: ٧١١٦٠٧٣٤)

إحراح: حالد محمد عمر الزيلعي وعبد الحفيظ حسن النهاري

رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية لعام ٢٠٠٣ م ( ٢٢٤ )



ص ب ۱۳۱ (۲۰۵۷۷۷)

فاكس (٢٠٥٧٧١-٢٠٠١) صعاء - الحمهورية اليمنية

Website: www.izbacf.org; email: info@izbacf.org

154

### تصدير

لعل التساؤل الأول الذي يبرز إلى أذهان كثير بمن يطلع على "نهج البلاغة" هو سؤال الانتساب. هل هذا الكتاب حقاً يجمع بعضاً بما قاله وكتبه الإمام على بن أبي طالب عليه السلام؟ أم أن الشريف الرضي رحمه الله قام بتأليفه كله ، أو أجزاء منه ثم قام بنسبته للإمام ؟

تعدد الإجابات إزاء هذا التساؤل المشروع بين "سنية" و"شيعية" و"معتزلية" تسعى جميعاً، على اختلاف أساليبها، وتباين منطلقاتها، إلى إثبات أن مضمون "نهج البلاغة" هو لعلي بن أبي طالب

وبين التساؤل والإجابة تختفي قضية في غاية الأهمية

هذا السؤال يخفي واقعاً مؤلماً نعيشه، يتعلق بطبيعة تفكير المسلمين اليوم، ومنذ أمد بعيد. وهي النظر إلى العلوم أولاً من خلال النظر إلى مصدرها، وليس إلى مضمونها. فلا يهم ما يقال، بقدر من قال. والسبب يعود إلى عنصر آخر يتعلق بدور العقل المسلم في معرفة وتقييم القضايا الدينية على وجه الخصوص. فبقدر ما يغيب العقل عن هذه الساحة، بقدر ما يكون أي موضوع ذا صبغة دينية معتمداً على القائل، وليس

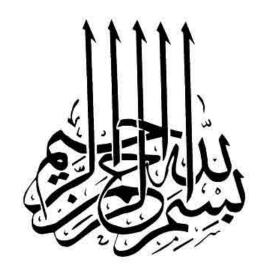

العلمية، يخوضه المرء فيجد نفسه ينتقل من موج إلى موج، كل ذلك من خلال أسلوب أدبي في غاية الرقي .

إن هـذا السـفر النفيس، بجسـد شـخصية الفيلسـوف المتـأمل لمـا وراء الطبيعة، من خلال الكلمات التي قيلت في الله تعالى، وفي أصل الكون. كما نجد فيه شخصية الفارس من خلال الخطب الحماسية التي تدفع أجبن الناس إلى خوض ساحات الوغي. وتلتفت هناك فتجد فيه شخصية الحكيم الذي اختبر الحياة قرونا من الزمان، فجاءت منه الكلمات التي تدلنا على طريقة الحياة بشكل منساب لا تكلف فيه، وبعمق لا نظير له. كما تجد فيه شخصية المنظر السياسي من خلال الكلمات التي أرشد بها عمالـ إلى طرائف الحكم. كما تجد العارف بالله الذي لا يرى لوجوده، بـل ووجـود كل ما حوله إلا تجلياً لعظمة الله ولقدرته. كما تجد الخاشع لله، الذي لا هم له إلا بأن يلتنم وجوده مع إرادة الله جل جلاله وعز سلطانه. وتجد أبضاً شخص المراقب الذي ينظر إلى ما حوله من الخلق، فيصفه وتجد السياسي الذي يحاول أن يوازن بين مجموعة كبيرة من المتناقضات التي اتسم بها عصره، ولكن من خلال وسائل وطرائق لا تبعده عن أصل مراده، وأهم غاياته ثم تجد أن كل تلك السمات تتداخل معاً بحيث تخرج بكثير منها من خلال خطبة واحدة أحيانا

وفي كل ذلك تجد وحدة ووحشة لرجل لم يكن من حوله قادراً على استيعاب مراده، ولا على الوصول إلى مقامه ولذلك تجد في خطابه لمن حوله، نفئة الحسرة، حسرة من يرى الأفاق كلها، ولكن بغير أن يقدر على القول. ولا شك في أن ما ينسب للإمام على له صبغته الدينية المتفردة، إن مضموناً، لكثرة ما فيه من قضايا تعالج مفردات دينية متنوعة، أو انتساباً من حيث مقام الإمام على الديني كصحابي جليل لدى بعض المسلمين، أو كوصي لدى بعض آخر.

هذه النظرة ستجعل الاستفادة من نهج البلاغة متوقفة بدرجة كبيرة على إثبات نسبة الكتاب إلى الإمام علي.

وواقع الحال، أن خطب وكلمات نهج البلاغة، لا يمكن أن تثبت كلها كلمة كلمة إلى الإمام علي باستعمال المناهج الصارمة للمحدثين باختلاف طوائفهم. وغاية ما يمكن أن نعمله هو أن نثبت الانتساب الإجمالي للنهج إلى الإمام علي، بحيث نقول إن مجموع الكتاب له نسبة إلى الإمام، وأما بعض مفرداته فقد تصح عنه، وقد لا تصح. وعليه، فإن هذا المنهج سبحرمنا كثيراً من الاستفادة من هذا السفر العظيم.

وأما إذا انطلقنا من حيث أن الكلام يستمد صحته وصوابيته من ذاته أولاً بذاته، من خلال العقل، وليس من خلال قائله، فإن نظرتنا إلى نهج البلاغة واستفادتنا منه ستختلف. حينها، سننظر إلى النهج من حيث مضامينه التي تفتح لنا آفاقاً للتأمل والتفكير. مضامين قد نختلف معها، كما قد نوافقها، ولكنها في نهاية الأمر تثير عقولنا لاستكشاف أبواب لم نكن على اطلاع عليها.

إن نهج البلاغة من حيث مضمونه بحر متلاطم من المعاني الروحية، والصراعات السياسية، والحكم التأملية، والنظرات الفلسفية، والمشاهدات مع صدق نفس وديانة متينة فكانت قراءته للنهج قراءة من عاش جزءاً كبيراً من تجربة صاحب النهج بحيث سرت روحه في سلوكه وتجسدت صفاته في حياته حتى بات مثالا يحتذي طيب الأصل وفرعا يتدلى من سموق تلك الشجرة المباركة.

ولا شك أن خير من يقرأ تجربة ما هو من يعيش تلك التجربة بذاته ويجسدها بسلوكه العملي بين الناس .

فلنقرأ الشرح مع المؤلف بعقلية المتأمل والمسائل والمحاور ... ولنتأمل في النهج معاً نحن وإياه، بحيث نقرأه من خـلال عقله وعقولنا، لتثمر بذلك القراءة ، وتتعمق المطالعة...

لقد ترك النهج بصمات كبيرة على أجيال متتابعة ... وكـل أملنـا أن تستمر آثاره، وأن تتوسع آفاقه الرحبة بحيث لا يكون للصراعات الضيقة دور في صرف الناس عنه ، وفي حرمانهم من الاستفادة منه.

والشكر موصول للمحقق الذي لم يتوانَ جهداً في تحقيق النص وتتبع موارده وتخريج نصوصه وشواهده مما أضفى حلة بهية على العمل فجزاه الله خيراً وبارك في وقته وعمله. على أن ينقل الناس إليها. لقد كان يريد أن يسبح بهم في ملكوت الله، وأن يرتفع بهم إلى مقامات الكرامة والعزة، ولكن أرادوا الاستكانة، وطلبوا الدعة، فكانت عليهم الذلة في الدنيا والسخط في الآخرة.

لا شك، أن عظمة الكتاب، التي تكشف عن عظمة قائلها، تثير فينا الفضول نحو معرفة هذه الشخصية التي جمعت في آن واحد جملة من السمات المتضادة... ومن هذا المنطلق فحسب، قد نسعى لتحقيق نسبة الكتاب.. ولكن ليس من منطلق الاستفادة منه. هذه الشخصية التي يقف المرء أمامها حائراً، شخصية لا تنتمي إلى زمن من عرفناهم من البشر... شخصية من تلك التي تقف بين مليارات الخلق ممن مضى، وممن سيأتي ...

وكأي عظيم، فإن نهج البلاغة بما فيه من معان وآفاق، كان بحاجة إلى دراسة، إلى تـأمل، إلى قـراءة لا تكـون عـابرة، وإنمـا قـراءة مسـتلهمة، ومقارنة، ومتعمقة، بحيث لا تأخذ ما في النص أخذاً عجلاً ، وإنما تنظر فيه وتضعه في سياق الوقائع والمعاني ....

وقد تحصل لهذا الكتـاب من الشروح والتعليقـات والحواشي ما جعلـه نصا متفرداً استطاع استيعاب الكثير من المدارس والتيارات والفهوم الـتي أخذت تجول وتصول بحثاً عن دقائق معانيه وفرائد مبانيه.

ومن تلك المحاولات الرائعة هذا الكتاب الذي بين يديك.

ومؤلفه من تلك الشخصيات التي اتسمت بكثير من السمات التي كانت للإمام على عليه السلام. فقد جمع بين الشجاعة والإقدام وأخلاق الفارس الذي لا يداهن الظلمة مع ورع شديد وعبادة ووله وخشوع

مؤسسة الإمام زيدبن علي (ع) الثقافية

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله الله الملك الحق العدل المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونبيه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وعلى أصحابه المنتجبين الأخيار.

وبعد ..

إن الحديث عن فضائل ومناقب وخصائص الإمام على بسن أبي طالب ( فاني يطول ويطول جداً ، إذ أنها جمة كثيرة وشهيرة ، وليس في وسع الباحث أو الكاتب ضبط ذلك وإحصاؤه في مثل هذه العُجالة ، إذ أنه يحتاج في رقمه إلى مجلدات كبار ، وتلك المناقب والفضائل قد اشتهرت بين الخاص والعام عند جميع المسلمين ومنذ العهد النبوي وبزوغ فجر الدعوة ، على صاحبها وآله أفضل الصلوات والتسليم ، فظهرت على الآفاق ، وطارت كل مطار ، وطفحت بذكرها المثات من المؤلفات والمصنفات ، وتداولها الناس جيلاً فجيل ، وخلفاً عن سلف ، بين أوساط جميع المذاهب الإسلامية ، وحسبك معرفة أنك لا تجد مذهباً من مذاهب المسلمين ، إلا وقد ظهر من بين أبناء ، من ألف وصنف في ذلك الباب ، فعمرت المكتبة الإسلامية بالمئات من المصنفات الحافلة .

وعلى مثاله احتذى). انتهى ما نقلته من ابن أبي الحديد رحمه الله.

وغاية ما يمكن أن أقوله هنا: إن قلمي ولساني لعاجزان ومقصران عن إيفاء الإمام علي (مغلبه حقه، ولو بضرب من الاختصار والإيجاز، لكنني أقتطف نبذة يسيرة من فضائله (مغلبه صاغها قلم العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في كتابه الروضة الندية في شرح التحفة العلوية ص ٣٩٢-٤١، حيث قال ما لفظه:

## وكفاه كونه للمصطفي

## ثانيــاً في كـــل ذكــر وصَفيَّـــا

قوله: (وكفاه): أي كفاه شرفاً وفخراً أنه يذكر ثانياً وتالياً لذكره ، وأنه صفى ومختار لله تعالى ولرسوله الله ليما تقدم من إكرامه.

قال ابن أبي الحديد في كتابه (شرح نهج البلاغة)١٦٠-١٧، تحت عنوان: القول في نسب أمير المؤمنين علي (الغليلا)، وذكر لمع يسيرة من فضائله ما لفظه: (فأما فضائله (لغليلا)؛ فإنها قد بلغت من العظم والجلالة، والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه التعرض لذكرها، والتصدي لتفصيلها، فصارت كما قال أبو العيناء لعبد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك، كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر، الذي لا يخفى على الناظر، فأيقنت أني حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز، مقصر عن الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك.

قال: وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه، ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره، والتحريض عليه، ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوعّدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة، أو يرفع له ذكراً، وحتى حظروا أن يسمّى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسمواً، وكان كالمسك كلما سُتِر انتشر عرفه، وكلما كُتِم تَضَوَّع نشرُه، وكالشمس لا تستر بالرَّاح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة، أدركته عيون كثيرة.

وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عُذْرِها، وسابق مضمارها، ومجلي حلبتها، كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، ومع ابنته سيدة نساء العالمين، (وكفاه شرفاً) أنه حامل لواء الحمد آدم وَمَنْ ولده يمشون في ظله، (وكفاه شرفاً) أنه يقول أهل المحشر حين يرونه: ما هذا إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، فينادي منادٍ: ليس هذا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولكنه علي بن أبي طالب أخو رسول الله ﴿ (وكفاه شرفاً) أنه مكتوب اسمه مع اسم رسول الله عليه ، محمد رسول الله أيدته بعلى، (وكفاه شرفاً) أنه يقبض روحه كما يقبض روح رسول الله ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (وكفاه شرفاً) أنها تشتاق الجنة إليه كما في حديث أنس: «تشتاق الجنة إلى ثلاثة: على، وعمار، وسلمان»، (وكفاه شرفاً) أنه باب مدينة علمه ١٠٠٠ (وكفاه شرفاً) أنها سُدَّت الأبواب إلا بابه، (وكفاه شرفاً) أنه لم يرمد بعد الدعوة النبوية، ولا أصابه حرٌّ ولا برد، (وكفاه شرفاً) أنه أول من يقرع باب الجنة، (وكفاه شرفاً) أن قصره في الجنة بين قصري خليل الرحمن وسيد ولد آدم (رفخيلًا، (وكفاه شرفاً) نزول آية الولاية فيه، (وكفاه شرفاً) أن الله سماه مؤمناً في عشر آيات، (وكفاه شرفاً) أن رسول الله على انتجاه، (وكفاه شرفاً) أكله من الطائر مع رسول الله، (وكفاه شرفاً) بيعة الرضوان، (وكفاه شرفاً) أنه رأس أهل بدر، (وكفاه شرفاً) أنه وصى رسول الله، (وكفاه شرفاً) أنه وزيره، (وكفاه شرفاً) أنه أعلم أمته، (وكفاه شرفاً) أنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول الله على تنزيله، (وكفاه شرفاً) أنه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، (وكفاه شرفاً) أنه حامل لوائه هيك في كل معركة، (وكفاه شرفاً) أنه الذي غسَّل رسول الله عليه وتولى دفنه، (وكفاه شرفاً) ما أعطاه الله تعالى من الزهادة والعبادة والبسالة، (وكفاه شرفاً) ما فاز به

(وكفاه شرفاً) أنه من رسول الله عليه بمنزلة الرأس من البدن، (وكفاه شرفاً) أنه من رسول الله عليه ورسول الله منه، (وكفاه شرفاً) أنه سُلَّمت عليه الأملاك يوم بدر، (وكفاه شرفاً) أنه الـذي قطّر أبطال المشركين في كل معركة، (وكفاه شرفاً) أنه قاتل عمرو بن ود، (وكفاه شرفاً) أنه فاتح خيبر، (وكفاه شرفاً) أنه مُبلّغٌ براءة إلى المشركين، (وكفاه شرفاً) أن الله تعالى زوّجه البتول عليها السلام، (وكفاه شرفاً) أن أولاده للرسول ﴿ أُولاد، (وكفاه شرفاً) أنه خليفته يوم غزوة تبوك، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى إلا في النبوة، (وكفاه شرفاً) أنه أحب الخلق إلى الله بعد رسول الله ١٠٠٠ (وكفاه شرفاً) أنه أحب الخلق إلى رسول الله ﷺ، (وكفاه شرفاً) أن الله باهي به ملائكته، (وكفاه شرفاً) أنه نودي من السماء: «لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا على»، (وكفاه شرفاً) أنه قسيم النار والجنة، (وكفاه شرفاً) أنه أخو رسول الله ١١١١) (وكفاه شرفاً) أن من آذاه فقد آذي رسول الله، (وكفاه شرفاً) أن النظر إلى وجهه عبادة، (وكفاه شرفاً) أنه لا يُبْغِضُهُ إلا منافق وأنه لا يحبُّه إلا مؤمن، (وكفاه شرفاً) أن فيه مثلاً من عيسى بن مريم (رقب ال وكفاه شرفاً) أنه ولى كل مؤمن ومؤمنة، (وكفاه شرفاً) أنه سيد العرب، (وكفاه شرفاً) أنه سيد المسلمين، (وكفاه شرفاً) أنه يحشر راكباً، (وكفاه شرفاً) أنه يسقى من حوض رسول الله ﴿ اللَّهِ المؤمنين ويذود المنافقين، (وكفاه شرفاً) أنه لا يجوز أحد الصراط إلا بجواز منه، (وكفاه شرفاً) أنه يكسى حلة خضراء من حلل الجنة، (وكفاه ثرفاً) أنه ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأخ أخوك عليٌّ، (وكف شرفاً) أنه مع رسول الله ﴿ فَي قصره

## هذي المفاخر لا قعبان من لبن

## شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

(وكفاه شرفاً) شهادة رسول الله ﷺ بأنه يحب الله ورسوله، (وكفاه شرفاً) شهادة الرسول على بأنه كرّار غير فرّار، (وكفاه شرفاً) تهدده على لقريش بأنه يبعثه عليهم، (وكفاه شرفاً) شهادة رسول الله عليه الله بأن الله امتحن قلبه للتقوى، وكفاه شرفاً أنه من أهـل الكساء، (وكفاه شرفاً) أن الله سماه ورسوله على نفس رسول الله على، (وكفاه شرفاً) أنه ثان لرسوله في كتابة اسمه في ساق العرش، (وكفاه شرفاً) أنه ثان لرسول الله في سؤاله من الله كلما سأله لنفسه، واستعاذته له من كل ما استعاذ منه لنفسه، كما أخرجه الإمام المحاملي، عن عبيد الله بن الحارث، قال: قلت لعلي بن أبي طالب: أخبرني بأفضل منزلتك من رسول الله؟ قال: نعم، بينا أنا نائم عنده وهو يصلى، فلما فرغ من صلاته، قال: «يا على، ما سألت الله عزُّ وجلَّ شيئا إلا سألت لك مثله، ولا استعذت بالله من شيء إلا استعذت لك مثله»، (وكفاه شرفاً) أن رسول الله ١١١٠ أدخله في ثوبه يوم توفي واحتضنه إلى أن قُبِضَ، (وكفاه شرفاً) أنه أعلم الناس بالسنة، (وكفاه شرفاً) أنه أكثر الأمة علماً وأعظمهم حلماً، (وكفاه شرفاً) أن الصحابة أحالت السؤالات - لما سئلوا- عليه، (وكفاه شرفاً) أنه لم يكن في الصحابة من يقول: سلوني قبل فقدي غيره، (وكفاه شرفاً) دعاء النبي الله حين ولاه القضاء بأن يُثبِّتَ الله لسانه ويهدي قلبه، (وكفاه قرر قضاؤه وأعجب به، وقال: «الحمد لله الذي جعل فينا أهـل البيت

الحكمة »، (وكفاه شرفاً) أنه من سادات أهل الجنة ، كما أخرجه ابن السري عن أنس رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله الله «خن بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة: أنا ، وحمزة ، وعلي ، وجعفر ، والحسن ، والحسين ، والمهدى ».

(وكفاه شرفاً) لعنة النبي من أبغضه، كما أخرجه أبوسعيد في شرف النبوة، عن أنس بن مالك، قال: صعد النبي المنبر، فذكر قولاً كثيراً، ثم قال: «أين علي بن أبي طالب؟ فوثب إليه، فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، فضمة إلى صدره وقبّله بين عينيه، وقال بأعلى صوته: «معاشر المسلمين، هذا أخي وابن عمي، وختني، هذا لحمي ودمي وشعري، هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا مفرّج الكرب عني، هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه، على مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين، والله منه بريء وأنا منه بريء، فمن أحب أن يبرأ من الله ومني فليبرأ من على، وليبلّغ الشاهد الغائب، ثم قال: اجلس يا علي، قد عرف الله لك ذلك».

(وكفاه شرفاً) اشتياق أهل السماوات والأنبياء في الجنة إلى على النفيلا، كما أخرجه الملا في سيرته عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنهما، قال: قال رسول الله عنها؛ «ما مررت بسماء إلا وأهلها مشتاقون إلى على بن أبي طالب، وما في الجنة نبيء إلا وهو مشتاق إلى علي بن أبي طالب»، (وكفاه شرفاً) أن الله تعالى باهى به حملة العرش، كما أخرجه أبو القاسم في فضائل العباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن رسول الله الله صفاً المهاجرين والأنصار، وقال: «هبط علي

وأما الثالثة: فسألته أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله الأكبر تحته المفلحون والفائزون بالجنة فأعطاني، وأما الرابعة: فسألت ربي أن تسقي أمتي من حوضي فأعطاني، وأما الخامسة: فسألت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني، فالحمد لله الذي مَنَّ عليَّ بذلك».

(وكفاه شرفاً) أنه ثان لرسول الله عليه في أشرف الذكر وأعلاه وأطيبه، وأدومه وأبقاه، وذلك في صلاته وملائكته والخلائق عليه صلى الله عليه وعلى الآل؛ وأمير المؤمنين النَّالِيكُ رأس الآل، وقد علَّمهم ﴿ لَيْكُ كَيْفِيةُ الصلاة، كما أخرج الإمام الحافظ أبو عبدالله الحاكم المعروف بابن البيع في كتابه علوم الحديث: عدَّهن في يدي أبو بكر بن أبي حازم بن دارم الحافظ بالكوفة ، وقال: عدُّهن في يدي على بن أحمد بن الحسين العجلي، قال: عدُّ هن في يدي حرب بن الحسن الطحان، وقال لي: عدُّهن في يدي يحيى بن المساور الحناط، وقال لي: عدُّهن في يدي عمرو بن خالد، وقال: عدُّهن في يدي زيد بن علي بن الحسين، وقال: عدُّهن في يدي أبي على بن الحسين، وقال: عدُّهن في يدي أبي الحسين بـن على، وقال: عدُّهن في يدي على بن أبي طالب، وقال: عدُّهن في يدي رسبول الله، وقبال رسبول الله ﷺ: «عدُّهـن في يــــدي جــبريل، وقبال جبريل: هكذا نزلت بهن من عند ربِّ العزة:

اللهم، صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صلبت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم

جبريل (رفض )، وقال: إن الله عزَّ وجلّ باهى بالمهاجرين والأنصار أهل السماوات العلا، وباهى بي وبك يا علي وبك يا عباس حملة العرش»، فهذه والله هي الرتب التي لا يبلغها أحد من العجم ولا العرب.

# رتب ترجع الأماني حسري

# دونها ما وراءهن وراءُ

الديباج الوضي

(وكفاه شرفاً) أنه يخصم الناس بسبع، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية، من حديث معاذ، قال: قال رسول الله الله العلي الغلي الغلي الخليلا: «تخصم الناس بسبع لا يحاجَّك أحد من قريش: أنت أولهم إيماناً بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزية».

(وكفاه شرفاً) أنه ثاني رسول الله في انشقاق الأرض عنه، وفي وقوفه عند كفة الميزان، كما أخرجه السيوطي في جامعه، قال شاذان: (ثنا) أبو طالب عبد الله بن محمد بن عبد الله الكاتب بعكبرا، (ثنا) أبو القاسم اعبد الله بن محمد بن غياث الخراساني، أبو جعفر بن غياث الخراساني، (ثنا) أحمد بن عامر بن سليم الطائي (ثنا) علي بن موسى الرضا (الشيكة، حدثني أبي موسى، حدثني أبي جعفر، حدثني أبي محمد، حدثني أبي علي، حدثني أبي علي بن المناللة المناللة

على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى أل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد».

# مع كلام الإمام على بن أبي طالب عليه السلام

من الخصائص التي تميز بها أمير المؤمنين على النخليلا القدرة الفائقة على نظم خطبه ومواعظه وكتبه ورسائله وحكمه بأسلوب بلاغي وإنشائي جذاب وبلفظ فصيح وقوي سريع التأثير في النفوس لا يرقى إليه أحد، فتعلم الناس منه علوم البلاغة، قال ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح نهج البلاغة ١/٤١ في تعداده لفضائل أمير المؤمنين علي (لنُخلِيلًا، ما لفظه: (وأما الفصاحة فهو (لنُخلِيلًا إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوق، ومنه تعلم الناس الخطابة، قال عبد الحميد بن يحيى: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت.

وقال أبن نباته: حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ على بن أبي طالب.

ولما قال مِحْفن بن أبي مِحفن لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس، قال له: ويحك! كيف يكون أعيا الناس! فوالله ما سنَّ الفصاحة لقريش غيره). انتهى.

وقال الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية الإمام على ص١٤٣ ــ ١٤٤: (وليس الإمام علي أول من كتب الرسائل في كتابه (البيان والتبيين): (فلو لم نقف من كتابنا هذا إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية، ومجزية مغنية، بل لوجدناها فاضلة على الكفاية، وغير مقصرة عن الغاية، وكأن الله عزَّ وجلَّ قـد ألبسـه من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله).

هذا بالإضافة إلى المكانة السامية التي تبوأها الإمام على التعليلا في حياة المسلمين وتأريخهم منذ بزوغ فجر الدعوة النبوية، وموقعه من نفس الرسول ﷺ، وإيثاره له وإشادته بمناقبه وفضائله وإظهار خصائصه ومزاياه على جموع الملأ من الناس وفي مختلف المحافل، كل تلك العوامل مجتمعة وغيرها كانت دوافعا قوية لالتفاف الناس حوله وإقبالهم على استماع كلامه ومواعظه والحرص الشديد على حفظها، ليشكل ذلك لهم منهجاً وسلوكاً يسيرون على ضوئه، ويحتذون على مثاله، فأمير المؤمنين على (رفخليه) مع الحق والحق معه، كما قاله الرسول الأعظم ﴿ اللهِ

فحفظ الناس كلامه (رغايها وتداولوه فيما بينهم، ونقله السلف للخلف رواية وتلقيناً، ودرساً وتدريساً، وألَّفوا لجمعه وتدوينه الكتب، يقـول الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في مقدمة تحقيقه لكتاب (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد ١-٥/١، بعد سياقه لسرد بعض خصائص الإمام علي ((مُخليلًا)، ما لفظه:

(كل هذه المزايا مجتمعة، وتلك الصفات متآزرة متناصرة، وما صاحبها من نفح إلهي، وإلهام قدسي، مكّنت للإمام علي من وجوه البيان وملكته أعنة الكلام، وألهمته أسمى المعاني وأكرمها، وهيَّأت له أشرف المواقف وأعزها، فجرت على لسانه الخطب الرائعة، والرسائل الجامعة،

وألقى العظات، وأطال الخطب على المنابر في الأمة الإسلامية، ولكنه لاريب أول من عالج هذه الفنون معالجة أديب، وأول من أضفى عليها صبغة الإنشاء الذي يقتدى به في الأساليب؛ لأن الذين سبقوه كانوا يصوغون كلامهم صياغة مبلّغين لا صياغة منشئين، ويقصدون إلى أداء ما أرادوه، ولا يقصدون إلى فن الأداء وصناعة التعبير، ولكن الإمام عليًّا تعلم الكتابة صغيراً، ودرس الكلام البليغ من روايات الألسن وتدوين الأوراق، وانتظر بالبلاغة حتى خرجت مـن طـور البداهـة الأولى إلى طـور التفنن والتجويد، فاستقام له أسلوب مطبوع مصنوع، هو فيما نرى أول أساليب الإنشاء الفني في اللغة العربية، وأول أسلوب ظهرت فيـه آثـار دراسة القرآن والاستفادة من قدرته وسياقه، وتأتَّى له بسليقته الأدبية أن يأخذ من فحولة البداوة ومن تهذيب الحضارة، ومن أنماط التفكير الجديد الذي أبدعته المعرفة الدينية والثقافة الإسلامية، فديوانه الـذي سمي (نهج البلاغة) أحق ديوان بهذه التسمية بين كتب العربية). انتهى.

وهكذا نرى أن الإمام علياً الرفايلة استطاع بأسلوبه ذلك أن يصوغ الكلام صياغة بليغة في مختلف المناحي الدينية والفكرية، وفي شتى الميادين العلمية والعملية، وهو في كل ذلك يحافظ على الجمال في التعبير، وسرعة تغلغله في طوايا النفوس وتأثيره، وشمول مدلوله وتركيبه، وهاك على سبيل المثال قوله: (قيمة كل امرئ ما يحسنه)، فهذه الحكمة الجامعة تلقى من علماء البيان أشد الإعجاب وأصدقه، فها هو الجاحظ المعروف بأدبه وعلمه عند الخاص والعام، ينقل عنه الشهيد مرتضى المطهري في كتابه (في رحاب نهج البلاغة) ص٢٣، ينقل عنه ثناءه على هذه الحكمة

الكلبي (١)، وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي (١)، ومحمد بن عمر الواقدي (٢)، وأبو الحسن على بن محمد المدائني (١)، وأبـو عثمـان عمرو بن بحر الجاحظ (°)، وأبو الحسن على بن الحسين المسعودي (١)، وأبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي(٧)، وعبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد التميمي (^)، ورشيد الدين محمد بن محمد المعروف بالوطواط (٩)، وعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد (١٠٠)، وغيرهم كثيرون، إلا أن أعظم هذه المحاولات خطراً وأعلاها شأناً، وأحسنها أبواباً، وأبعدها صيتاً وشأوا هـو مجموع ما اختاره الشريف الرضي أبو الحسن محمد بـن الحسين الموسـوي(١١) في كتابه (نهج البلاغة)). انتهى.

وهذا يفسر لنا مدى الاهتمام الكبير الذي لقيه وحظي به كلام الإمام على التَّالِيَا من قبل كوكبة من العلماء والمؤلفين والباحثين، ومنذ بداية عصر التدوين والتأليف، فجمعوا كلامه النَّفْتِيلًا وأفردوا له كتباً خاصة بـه،

(١) المتوفى سنة ٢٠٤هـ.

(۲) المتوفي سنة ۱۵۷هـ

(٣) المتوفى سنة ٢٠٧هـ.

(٤) المتوفى سنة ٢٢٥هـ.

(٥) المتوفى سنة ٢٥٥هـ.

(٦) المتوفى سنة ٣٤٦هـ.

(٧) المتوفى سنة ٤٥٤هـ.

(٨) ويلقب الآمدي أيضاً، توفي سنة ٥٥٠٠، ومؤلفه يسمى: (غرر الحِكَم ودرر الكُلم -خ-)، قال الزركلي في الأعلام ١٧٧/٤ : في تستربتي (٥: ٤٦).

(٩) المتوفي سنة ٥٧٣هـ، وكتابه يسمى: (مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب)، ذكر الزركلي في الأعلام أنه مطبوع.

(١٠) المتوفي سنة ١٥٥هـ، وهو أشهر من نار على علم، وكتابه شرح نهيج البلاغة من أهم شروحه وأشملها وأحسنها وهو مطبوع ومتداول، وقد طبع عدة طبعات.

(١١) المتوفى سنة ٤٠٤هـ.

والوصايا النافعة، والكلمة يرسلها عفو الخاطر فتغدو حكمة، والحديث يلقيه بلا تعمل ولا إعنات فيصبح مثلاً ؛ في أداء محكم، ومعنى واضح، ولفظ عذب سائغ، وإذا هذا الكلام يملأ السهل والجبل، وينتقل في البدو والحضر، يرويه على كثرته الرواة، ويحفظه العلماء والدارسون؛ قال المسعودي: والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة، يوردها على البديهة، تداول عنه الناس ذلك قولا وعملا.

ثم ظل هكذا محفوظاً في الصدور، مروياً على الألسنة، حتى كان عصر التدويسن والتأليف؛ فانتثرت خطبه ورسائله في كتب التأريخ والسمير والمغازي والمحاضرات والأدب على الخصوص، كما انتخبت كلماتــه ومأثور حكمه فيما وضعوه من أبواب المواعظ والدعاء، وفي كتابي الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام (١)، وابن قتيبة (٢) منه الشيء الكثير (٣)).

قال: (وإذا كان لكلام الإمام على طابع خاص يميِّزه عن غيره من الخطباء، ونهج واضح يخالف غيره من البلغاء والمترسلين، فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على مرِّ العصور أن يُفردوا لكلامه كتباً خاصة ودواوين مستقلة، بقي بعضها وذهب الكثير منها على مر الأيام ؛ منهم نصر بن مزاحم صاحب (صفين)(١)، وأبو المنذر هشام بن محمد بن السائب

<sup>(</sup>١) أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة ٢٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) اسمه عبد الله بن مسلم الدينوري، المتوفى سنة ٢٧٦هـ.

<sup>(</sup>٣) قلت: وكذا أورد ابن الأثـير الكثـير من كـلام الإمام علـي (لرَّفِيلًا في كتابـه (النهايـة في غريب الحديث والأثر).

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب صفين، لمؤلفه تصر بن مزاحم المنقري المتوفى سنة ٢١٢هـ، ضمَّن فيه مؤلفه رحمـه الله أخبار معركة صفين الدائرة بين الإمام على الرفايلة وأنصاره، وبـين معاويـة بـن أبـي سـفيـان وأنصاره، وهي معروفة مشهورة.

أبي طالب من تأريخ دمشق) الكثير من ذلك، وهو في جميع ذلك يرويه مسنداً إلى الإمام على (شطيلاً، هذا ومتابعة هذا الموضوع يطول جداً والغرض الإشارة.

ولما ظهر كتاب (نهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضي رحمه الله، وأورد فيه ما اختاره من كلام أمير المؤمنين على النخليلا، انبري بعض من المتأخرين والمغرضين إلى التشكيك في صحة نسبته إلى أمير المؤمنين على (رغليه)، وبنوا ذلك على أسس أوهى من خيط العنكبوت، ومزاعم نسجتها خيالاتهم وأوهامهم، لا تثبت بها أدنى حجة، ولا يقبلها عقل ولا لب، وهم في كل تلك التشكيكات والمزاعم لم يضيروا (نهج البلاغة) وصحة نسبة ما فيه إلى الإمام على التعليلًا بشيء، ولم يرجع ضرر تلك التخرصات والتقولات إلا على أصحابها، فكتاب (نهج البلاغة)، لم تبله تلك المزاعم ولم تؤثر فيه، فهو باقٍ وموجود بين أيدي العلماء والدارسين منذ جمعه، يتناقلونــه ويتدارســونه ويرويــه خلـف عــن ســلف، وتــزداد شروحه والدراسات والكتابات والبحوث حوله يوماً فيوماً، وفي مختلف العصور منذ أن جمعه الشريف الرضي وإلى عصرنا الحاضر، وفي كـل ذلك تظهر محاسنه فيزداد جمالاً وبهاءً، ويتسع ظهوره وانتشاره، وصدق من قال:

ويضدها تتبين الأشياء

وقول من قال:

والضد يظهر محاسنه الضد

ويوضح بدوره الأهمية العلمية الكبيرة المشتمل عليها كلامه (شخليلا) إذ أنه يشكل بدوره رافداً من روافد العطاء الديني والفكري والروحي والعلمي لدى جميع المسلمين، يشهد بصحة هذا قول النبي اللها اللها اللها الأحاديث وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها،، وغير ذلك من الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب.

وإذا كان من سبق ذكره من العلماء والمؤلفين ممن قد اهتموا بتدويين وجمع كلام الإمام على التعليلا في مؤلفات وكتب خاصة، فهناك أيضاً طائفة أخرى كثيراً منهم، قـد رووا وأوردوا كثيراً مـن كلامـه الرَّفيَّة في بعض من مؤلفاتهم منهم: الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني المتوفى سنة ٢٤هـ الملقب بالناطق بالحق، فقد أخرج الكثير منه في كتابه الإمالي المسمى (تيسير المطالب في أمالي أبي طالب)، وسواء كان مذكوراً في كتاب نهج البلاغة أم في غيره، وهو في جميع ذلك يرويه مسنداً إلى الإمام على النظيلا، ومنهم الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني المتوفى، سنة ٤٣٠ه تقريباً، فقد أخرج وروى في كتابه (الاعتبار وسلوة العارفين) الكثير من كلام الإمام (لثغليه)، وروى الأغلب والأكثر منه مسنداً، بل كان في بعض من ذلك يرويه مسنداً ومن عدة طرق، فيذكرها جميعاً، ومنهم الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري المتوفى سنة ٤٧٩ﻫ، فقد أخرج وروى في كتابه المسمى (الأمالي الخميسية) كثيراً من كلام الإمام على بن الرفايلا، رواه جميعه مسنداً إلى الإمام على (رَعْلِيْلًا)، ومنهم الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ٥٧١هـ، فقـد أخـرج وروى في (ترجمـة أمـير المؤمنـين الإمـام علـي بــن

فمما زعموا من ذلك، أن الشريف الرضى أو أخاه الشريف المرتضى هما أو أحدهما قام بوضعه ونسبته إلى الإمام على النَّخلِيلًا، وزعمهم هذا يكذبه ويرده، أن من سبق الشريف الرضي وأخاه، وبأكثر من مائتي سنة أو أقل ممن سبق ذكرهم وغيرهم قد أوردوا أكثر مما في (نهج البلاغة) في مصنفاتهم، ففي كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ الذي توفي قبل ولادة الشريف الرضى وأخيه الشريف المرتضى بأكثر من ماثة وخمسين عاما قد ذكر وأورد في كتابه ذلك بعضاً مما ورد في كتاب نهج البلاغة، وذكر أن قائله هـ و الإمـام علـي (لتغليلاً ، ومثلـه ذكـره المسـعودي في كتــاب مـروج الذهب، وهو أي المسعودي قد توفي قبل ولادة الشريف الرضي(١)، ومن هذا القبيل ما ذكره ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح نهج البلاغة ٢٠٥/١ في شرحه للخطبة الشقشقية قال: (قال مصدق(١): كان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول إنها منحولة -أي الخطبة الشقشقية- فقال: لا والله، وإني لأعلم أنها من كلامه كما أعلم أنك مصدق، قال: فقلت له: إن كثيرا من الناس يقولون: إنها من كلام الرضي رحمه الله تعالى، فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النَّفُسُ وهذا الأسلوب، قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنــه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر، ثم قال: لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب، قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والدالرضي.

(١) وذلك أن المسعودي توفي سنة ٣٤٦ه كما سبق ذكره، الشريف الرضي سنة ٣٥٩هـ.

أكتفي هنا بمثل هذا إذ تفصيل ومتابعة ذلك يطول جداً، وقد ظهرت حديثًا الكثير من الدراسات والكتابات حول هذا الموضوع وردَّت على المشككين وذكرت مصادر كلام الإمام على النَّفْيِّلَا وأسانيده، ومن أراد التوسع فلينظر كتاب (مصادر نهج البلاغة) لعبد الله نعمة، وكتاب (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) لعبد الزهراء الحسيني، وكتاب (دراسة حول نهج البلاغة) لمحمد جواد الحسيني الجلالي فجميع أولئك أعطوا جُلُّ اهتمامهم على البحث والمناقشة والنظر في مزاعم المشككين فردوا عليهم ذلك وفندوها، وأوضحوا بالبحث مصادر نهج البلاغة وأسانيده، فوثقوا كلام الإمام على النغليلة الوارد في كتاب النهج وعزوه إلى مصادره وتوسع البعض إلى ذكر أسانيده، وهؤلاء الباحثون المشار إليهم آنفا هم من صفوف الشيعة الإمامية اهتموا بجميع ذلك، ولا زالت دراساتهم وبحوثهم تتوالى حول هذا الموضوع، لكنهم للأسف الشديد يهملون الرجوع إلى المصادر الزيدية التي حفلت بالكثير من كلام الإمام على النظيالا مسنداً، وعلى وجه الخصوص أمالي الإمام أبي طالب، والاعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الشجري، والأمالي الخميسية

<sup>(</sup>٢) مصدق بن شبيب الواسطي، أبـو الخير، المتوفى سنة ٦٠٥هـ ببغداد، قرأ على ابـن الخشـاب وغيره، وقرأ عليه ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة.

العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه، لمباينتها لمذهبه في الشعر، وكذلك حذفوا من شعر أبي نُواس شيئاً كثيراً، لما ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه، ولا من شعره، وكذلك غيرهما من الشعراء، ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة.

وأنت إذا تأملت (نهج البلاغة) وجدته كله ماء واحداً، ونَفَساً واحداً، وأسلوباً واحداً، وأسلوباً واحداً، كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية، وكالقرآن العزيز أوله كاوسطه وأوسطه كآخره، وكل سورة منه وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور.

ولو كان بعض (نهج البلاغة) منحولاً وبعضه صحيحاً، لم يكن ذلك كذلك، فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين التغليلا.

واعلم أن قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قِبل له به، لأنّا متى فتحنا هذا الباب وسلّطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو، لم نشق بصحة كلام منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أبداً، وساغ لطاعن أن يطعن ويقول: هذا الخبر منحول، وهذا الكلام مصنوع، وكذلك ما نقل عن أبي بكر وعمر من الكلام والخطب والمواعظ والأدب وغير ذلك، وكل أمر جعله هذا الطاعن مستنداً له فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله والأثمة الراشدين، والصحابة والتابعين، والشعراء والمترسلين والخطباء، فلناصري أمير المؤمنين (مغليلة أن يستندوا إلى مثله فيما يروونه عن (نهج البلاغة) وغيره، وهذا واضح) (۱).

(١) شرح نهج البلاغة ١٢٧/١٠-١٢٩.

للإمام المرشد بالله وغيرها، وقد أعذرهم بعض الشيء إذ لم يكن بعض هذه المصادر مطبوعاً، أما اليوم فهي أو أغلبها والحمد لله مطبوعة منشورة.

هذا وقد تصدى للمشككين في صحة نسبة ما في كتاب (نهج البلاغة) إلى الإمام على (شطح ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى في (شرح نهج البلاغة)، فقال ما لفظه: (كثير من أرباب الهوى يقولون: إن كثيراً من (نهج البلاغة) كلام محدث، صنعه قوم من فصحاء الشيعة، وربحا عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره، وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم، فضلوا عن النهج الواضح، وركبوا بنيات الطريق، ضلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام، وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط، فأقول:

لا يخلو أن يكون كل (نهج البلاغة) مصنوعاً منحولاً أو بعضه، والأول باطل بالضرورة، لأنا نعلم بالتواتر صحة إساد بعضه إلى أمير المؤمنين (لنظيلا، وقد نقل المحدثون كلهم أو جلهم والمؤرخون كثيراً منه، وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك.

والثاني يدل على ما قلناه؛ لأن من قد أنس بالكلام والخطابة، وشدا طرفاً من علم البيان، وصار له ذوق في هذا الباب، لا بد أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمُولَّد، وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء، أو لاثنين منهم فقط، فلا بد أن يفرق بين الكلامين، ويميّز بين الطريقتين.

ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده، لو تصفحنا ديوان أبي تمام، فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام ونَفَسه، وطريقته ومذهبه في القريض، ألا ترى أن

- ٣) شرح نهج البلاغة، لأحمد بن محمد الوبري، المتوفى سنة ٥٦٥هـ. (ذكره الجلالي أيضاً ص١٣٢).
- ٤) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، للقطب الراوندي سعيد بن هبة الله، المتوفى سنة ٥٧٣هـ. (ذكره الزركلي في الأعلام ١٠٤/٣، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٥/١، والجلالي ص١٣٣).
- ٥) شرح نهج البلاغة، لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن، المتوفى سنة ٦٠٦هـ. (ذكره أبو الفضل إبراهيم في شرح نهج البلاغة (مقدمة التحقيق) ص١٠، والجلالي ص١٣٦).
- ٦) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد المعتزلي عبد الحميد بن هبة الله المدائني، المتوفى سنة ٦٥٥هـ، وهو شرح مشهور مطبوع ومتداول، وقد طبع عدة طبعات، وهو من أشهر شروح النهج وأفضلها وأكملها، قال العلامة المجتهد الكبير مجد الدين المؤيدي حفظه الله في لوامع الأنوار ١ / ٤٦٩ في الكلام على شروح نهج البلاغة، قال ما لفظه: وأشهر شروحه -أي النهج- وأبسطها وأجلها وأكملها وأبهجها شرح البحر المتدفق، والحبر المحقق المدقق، العالم النحرير، والحافظ الكبير عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائني، الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي. انتهي.
- ٧) الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي، للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة الحسيني الزيدي، المتوفى سنة ٧٤٩هـ. (وهـو هـذا الكتاب الذي بين يديك، ويعتبر واحدا من أهم الشروح، وأدقها وأغزرها).

لكتاب نهج البلاغة شروح كثيرة، ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن السيد هبة الله الشهرستاني في كتابه: ما هو نهج البلاغة، أنها تنوف على الخمسين شرحاً ما بين مبسوط ومختصر(١١)، وذكر الأستاذ عبدالله نعمة أن شروح نهج البلاغة أربت على سبعين شرحاً منذ عصر الرضي إلى اليوم، ما بين عربي وفارسي وهندي ومسهب وموجز (٢٠).

وأذكر هنا بعضاً من شروحه وأسماء مؤلفيها كما يلي:

- ١) أعلام نهج البلاغة، لعلي بن ناصر الحسيني، من أعلام القرن الخامس الهجري، وهو أول من شرح النهج، إلا أنه شرح مختصر جداً، كان يقتطف من بعض خطب أو كتب أو حكم أمير المؤمنين على الشخايلة بعض الكلمات أو العبارات فيشرحها شرحاً مختصراً، وبين يدي نسخة منه مصورة صورت على مخطوط بمكتبة العلامة عبد الرحمن شايم، انتهى من نسخها يوم السبت لثلاث خلون من شهر شعبان سنة ١٣٥هـ بخط منصور بن مسعود بن عباس بن أبي عمرو. (وانظر أعلام المؤلفين الزيدية ص٥٧٣).
- ٢) معارج نهج البلاغة ، لعلي بن زيد بن محمد بن الحسين البيهقي ، المعروف بابن فندق المتوفى سنة ٥٦٥هـ (ذكره الزركلي في الأعلام٢٩٠/٤، ومحمد حسين الجلالي في كتاب دراسة حول نهج البلاغة ص١٣٢).

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (مقدمة التحقيق ١٠/١).

<sup>(</sup>٢) مصادر نهج البلاغة ص٤٦، (ط) سنة ١٣٩٢هـ١٩٧٢م.

١٤) شرح نهج البلاغة، للحسن بن المطهر الجرموزي، المتوفى سنة ١٠١١ه. (ذكره الوجيه في أعلام المؤلفين الزيدية ص٣٥٣، والشوكاني في البدر الطالع١/٢١٠).

- 10) إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين، ليحيى بن إبراهيم بن يحيى بن الهدى جحاف المتوفى سنة ١١٠٢ه. (ذكره الوجيه في المصدر السابق ص١٠٨٧، والزركلي في الأعلام ١٣٤/٨، والجلالي ص٥٩)، وقد طبع بتحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي، وصدر في ثلاثة مجلدات كبيرة، الطبعة الأولى، من منشورات دليل ما، مطبعة نكارش -إيران- قم، وبين يدي حال كتابة هذه الأسطر نسخة منه مطبوعة بمجلداته الثلاثة هي ملك الأستاذ عبد السلام الوجيه.
- ١٦) شرح نهج البلاغة، لصدر الدين بن محمد بن باقر الموسوي الدزفولي،
   المتوفى سنة ١٢٥٦هـ (ذكره الجلالي ص١٦٣).
- ١٧) شرح نهج البلاغة ، للميرزا محمد تقي الكاشاني ، المتوفى سنة ١٢٩٧هـ (المصدر السابق ص١٦٤).
- ١٨) شرح نهج البلاغة، للشيخ محمد عبده بن حسن خير الله، مفتي الديار المصرية، المتوفى سنة ١٣٢٣هـ. (المصدر السابق ص١٦٦) وقد طبع عدة طبعات مع النهج.
- ١٩) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، للميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي، المتوفى سنة ١٣٢٤ه. (المصدر السابق ص١٦٦، وذكر فيه أنه قد طبع سنة ١٣٨٦ه في (٢١) مجلداً بتحقيق إبراهيم الميانجي).

- ٨) شرح نهج البلاغة، لميشم بن علي بن ميشم البحراني، المتوفى سنة ١٧٩ه، وله عليه ثلاثة شروح: كبير، ومتوسط، وصغير، وقد وقفت على أحدها وهو مطبوع. (وانظر دراسة حول نهج البلاغة للجلالي ص١٤٠، ومصادر نهج البلاغة لعبد الله نعمة ص٢٤، والأعلام للزركلي ٣٣٦/٧).
- ٩) شرح نهج البلاغة لعبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي الحلي، فرغ منه سنة ٧٨٠ه. (ذكره الجلالي ص١٤٤).
- ١٠) شرح التحفة العلية في شرح نهج البلاغة الحيدرية، لمحمد بن حبيب الله بن أحمد الحسيني، فرغ منه سنة ١٨٨ه. (ذكره الجلالي ص ١٤٧).
- ۱۱) شرح نهج البلاغة، لقوام الدين يوسف قاضي بغداد المارديني،
   المتوفى سنة ۹۱۷هـ (ذكره الجلالي أيضاً ص۱٤۸).
- 11) شرح نهج البلاغة باسم: أنوار الفصاحة وأسرار البلاغة، لنظام الدين الكيلاني، المتوفى سنة ١٠٣٦ه. (ذكره الجلالي أيضاً ص١٥٢)، وذكر الأستاذ عبد السلام الوجيه المجلد الثالث منه في كتابه: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن ١١٢/٥ في مكتبة العلامة محمد بن عبد العظيم الهادي برقم (٣٩٨)، وهو بخط المؤلف واسمه: نظام الدين أحمد بن على الجيلاني.
- ١٣) شرح نهج البلاغة، لحسين بن شهاب الدين محمد بن حسين الكركي العاملي الشامي، المتوفى سنة ١٠٧٦ه. (ذكره الجلالي ص١٥٦).

## هذا الكتاب

وهذا الكتاب الذي بين يديك هو أحد تلك الشروح المشار إليها لكتاب نهج البلاغة ألفه الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة الحسيني (الخيالا المتوفى سنة ٧٤٩هـ، وأسماه (الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي) (ليكون -كما قال- اسمه موافقاً لمسماه، ولفظه مطابقاً لمعناه، حيث كانت العلوم درراً وهو تاجها، وحللاً وهو ديباجها).

ويعتبر واحداً من شروح النهج المهمة، والمبسوطة الشرح لألفاظ وعبارات كل خطبة وكتاب وحكمة وردت فيه، والمشتملة على الفوائد الجمّة في شتى العلوم والمعارف، والكاشفة عن سعة أفق كتاب (نهج البلاغة) في شموليته واستيعابه لنواحي الحياة العلمية والعملية والفكرية المترامية الأطراف والجوانب.

انتهى المؤلف من تأليفه في شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثماني عشرة وسبعمائة، وأوضح في مقدمة الكتاب دوافع التأليف وهي: (إيضاح ما وقع في كلام أمير المؤمنين من تفسير ألفاظه الغريبة، وإظهار معانيه اللطيفة العجيبة، وبيان أمثاله الدقيقة، ولطائف معانيه الرشيقة وغير ذلك بما يشتمل عليه كلامه (مُثِلِيُهُ)، إذ كان كلامه قد رقى إلى غايتي الفصاحة في لفظه والبلاغة في معناه؛ إذ هو منشأ البلاغة ومولدها، ومشرع الفصاحة

مقدمة التحقيق ...... الديباج الوضو

 ٢٠) شرح نهج البلاغة، للمرصفي محمد بن حسن ناثل المصري، طبع مع النهج بمصر سنة ١٣٢٨هـ. (المصدر السابق ص١٦٧، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مقدمة التحقيق ص١٠).

هذا وأكتفي بما سبق إيراده من شروح كتاب نهج البلاغة إذ أن متابعة ذلك يطول، ومن أراد معرفة ذلك كاملاً فينظر كتاب دراسة حول نهج البلاغة لمحمد حسين الحسيني الجلالي ص١٢٦-١٧٥، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت- لبنان - ط(١) ١٤٢١ه/٢٠١م.

اللائقة، والترتيبات الفائقة، وهي طريقة يسلكها كثير من النَظار فيما يريدونه من إبانة معاني الكلام، ولها آفة وهو الإسهاب في الكلام الذي يورث الملل وسآمة الخواطر.

المسلك الثاني: أن أذكر اللفظة المركبة من كلام أمير المؤمنين ثم أكشف معناها وأوضح مغزاها، من غير التزام عقد لها ولا إشارة إلى ضابط، وهذه طريقة يسلكها الأكثر من النظار، فهذان مسلكان يمكن ذكر أحدهما، وكل واحد منهما لا غبار عليه في تحصيل المقصد وتقرير البغية، لكن أرى المسلك الثاني هو أعجب، وإلى الاختصار والتحقيق أقرب لما ذكرناه من حصول التكثير في سلوك الطريقة الأولى، خاصة في مثل هذا الكتاب فإن شجونه كثيرة، ونكته غزيرة، فلا جرم كان التعويل عليها هو الأخلق).

ومن خلال هذا المنهج الذي التزمه المؤلف (لنُغْلِيْلًا واستقراء الكتاب من أوله إلى آخره على ضوته، نجده قد أتى في شرحه لكلام أمير المؤمنين على (لنظيمالا الوارد في كتاب نهج البلاغة، بطراز رائع ونموذج جميل، وأداء تميز به عن غيره من شروح نهج البلاغة، فهو لا يقسم كلام أمير المؤمنين إلى فصول بحيث يشتمل كل فصل على قطعة كبيرة من الكلام المزمع شرحه ثم يردف كل فصل بشرحه، كما أنه أيضاً لم يقتصر على تفسير بعض الألفاظ ويترك بعضها، بل على العكس من ذلك يفسر ويشرح مفردات كل خطبة أو كتاب أو حكمة قصيرة من أولها إلى آخرها شرحاً دقيقاً، فهو أولاً يورد عنوان كل خطبة أو كتاب، ثم يورد على إثـره النص والشرح، مراعياً في طريقته لتقسيم نصوص كلام أمير المؤمنين

وموردها، وعليه كان تعويل أربابها وضالة طلابها، فلا وادٍ من أودية الفصاحة إلا وقد ضرب فيه بحظ وافر ونصيب، ولا أسلوب من أساليب البلاغة إلا وله فيه القدح المعلا والتؤم والرقيب) إلى أن قال: (وكان

أحدهما: الإبانة عن عظيم قدر أمير المؤمنين حيث كان سابقاً لمن تقدمه، وفائتاً لمن تأخر عنه، فعلى مثاله حذا كل خطيب مصقع، وعلى منواله نسج كل واعظ أروع.

وثانيهما: ما يكون في ذلك من مذخور الأجر من الانتفاع بالزواجر الوعظية، والحكم الأدبية، والحجج القاطعة، والبراهين النافعة، وجواهر اللغة العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية، بحيث لا يلقى مجتمعاً في كلام من جميع السلف الأولين، ولا متسقاً في نظام من الخلف الآخريـن، خاصة في علوم التوحيد والحكمة وتنزيه الله تعالى عن مشابهة الممكنات، وذكر المعاد الأخروي، بل إنما يؤثر عنهم القليل النادر، والشاذ الشارد، إذ كان كلامه التعليم عليه مسحة من الكلام المعجز السماوي، وفيه عبقة من رائحة الكلام النبوي).

حرص المؤلف في المقدمة على ذكر المنهج الذي التزمه وسلكه في كتابه هذا، فقال: (واعلم أني قد سلكت فيه أحد مسلكين:

المسلك الأول: أن أقتطع من كلامه (رَخْلِيلًا قطعة، ثم أعقد عليها عقداً يكون محيطاً بأسرارها وغرائبها، ويحتوي على جميع معانيها وعجائبها، وهذه هي طريقة جيدة، وفائدتها هو إيضاح معاني الكلام بالعقود بخلاف ما روي عنه من المخالفة. (انظر المرجع المذكور٧٤/٢-٨٢).

أما من الناحية الثانية وهي الناحية النقلية فقد اعتمد المؤلف (لتخليلا على ذلك كثيراً في كتابه هذا، فنقل الكثير من مواد العلوم المختلفة في القرآن الكريم والحديث والفقه واللغة والنحو والصرف والبلاغة والسيرة والتأريخ والأحداث والوقائع والطب والفلك والمواعظ والحكايات وأقوال الرجال والملل والنحل وغير ذلك. فهو في تناوله لموضوعات نهج البلاغة قد اعتمد على كتب اللغة ففسر الألفاظ اللغوية موضحا للغريب منها، مستعيناً بإيراد الشواهد على ذلك من كلام العرب سواء كانت نثراً أم شعراً مبيناً لمعانى كل ذلك يسلك فيه طريقة اللغويين في الاستدلال والتوضيح والاحتجاج بأقوالهم، وفي شرحه للشواهد الشعرية التي تمثل بها أمير المؤمنين (لنُغْلِينَاكُ)، يهتم بتوضيح المعنى والإعراب وموضع الشاهد منه كما يوضح ما عساه يشتبه من الناحية الإعرابية أو التصريفية، ولا يفوته في كثير من مواضيع الكتاب أن يبرز ما اشتمل عليه كلام الإمام على النفايلا من الأساليب البلاغية في علمي البيان والمعاني، والبديع، كل ذلك يفعله بمقدرة فائقة تكشف عن غزارة علمه وتبحره في اللغة وعلومها المختلفة.

وأورد في شرحه كثيراً من آيات كتاب الله العزيز والأحاديث النبوية التي تعضد استدلالاً ما، وحكى كثيراً من المواعظ والأمثال والحكم والأبيات الشعرية، وساق في طوايا شرحه عدداً جماً من الروايات في السيرة والتأريخ والأحداث والوقائع ومسائل كلامية وفلسفية، وهو بذلك يحتج ويستدل أو ينقد ويقيم أو يوافق أو يناقض أو يناقش ويحاور إلى جانب ذلك كله يهتم بكشف معاني كلام أمير المؤمنين وإيضاح مقاصدها ومراميها، وتبيين أسرارها وحقائقها.

على النظيلة إلى فقرات أو عبارات غالباً ما تكون قصيرة أو كلمات مفردة، فيردف كل جزء منها بالشرح، وذلك بشكل منتظم ومتتابع من أول النص إلى آخره، فيبتدئ من أول النص بأن يورد منه قطعة أو لفظة مركبة -كما قال- فيشرحها حتى إذا انتهى من شرحها انتقل إلى التي تليها مباشرة فيوردها ثم يشرحها، وهكذا في جميع مراحل الكتاب من أوله إلى آخره، وكذا بنفس الطريقة في شرح الحكم القصار.

وهو في طريقته في الشرح يذكر ما عنده في ذلك، ملتزماً بمسلكه ومنهجه الذي أوضحه، واعتمد في شرحه على ناحيتين اثنتين هما: الأولى العقلية، والثانية النقلية، فمن الناحية الأولى نجده شأنه في ذلك شأن أئمة أهل البيت العليما وشيعتهم رضي الله عنهم في كون العقل مناط التكليف وبه يقع التمييز بين حقائق الأشياء وفهم أدلة الأحكام ومقاصدها، وهـو العامل الرئيسي في سلامة البحث والنظر والتفكر والاجتهاد وغير ذلك، وتظهر الصبغة العقلية أكثر وضوحا عند أهل البيت وشيعتهم وبشكل خاص من خلال الاطلاع على مؤلفاتهم الأصولية أو الكلامية أو المباحث النظرية والاحتجاجية والتي شاركهم في ذلك المعتزلة إلا في بعض المسائل خالف المعتزلة فيها، ولذا نجد أن تلك النزعة العقلية التي ورثها من طريقة أسلافه من أهل البيت قد اتخذت طابعا خاصاً على كتابه هذا في كلامه على المباحث الكلامية والأصولية، إلا أنه يكاد يقترب في منهجه الاستدلالي في بحث ما أو قضية معينة من المعتزلة، فيسلك طريقتهم، والذي يبدو أن المؤلف قد تأثر بهم وبمذهبهم في مسائل معينة فشايعهم في ذلك، لكنه في الأصول المهمة كما حكاه العلامة الكبير مجد الدين المؤيدي في لوامع الأنوار ٧٤/٢ على منهاج أهل بيته، كما ذكر فيه أنه قد صرَّح

نقوش خواتيم أميرالمؤمنين علي للغليلة وما كتب فيهـا مـن الأذكـار، وهـي أربعة خواتيم: الأول للصلاة، ومكتوب فيه: (لا إله إلا الله، عدة للقاء الله)، والثاني: للحرب، ومكتوب فيه قول الله تعالى: ﴿ مُصَرِّرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتَّحُ قريب السد:١٦]، والثالث: للقضاء، ومكتوب فيه: (الله الملك)، والرابع: للختم، ومكتوب فيه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فذكر تلك الخواتيم ومن أي معدن هي، والأذكار المكتوبة عليها موضحاً في ذلك ما اشتملت عليه من الفوائد.

وكان أسلوبه في جميع مراحل الكتاب بليغاً، ارتفع عن الركة في التعبير والخلل في اللفظ، فجاءت عباراته قوية وبلفظ عربي فصيح وأصيل، متوخياً فيه الجزالة والمتانة والدقة والفصاحة، مراعياً في ذلك التوضيح والسهولة والسلاسة.

#### مصادر المؤلف

كما سبقت الإشارة إليه من أن المؤلف قد نقل إلى كتابه هذا من العلوم النقلية الشيء الكثير، وشكُّل ذلك أحد أهم موارد الكتـاب، إلا أننا نجده في الغالب لا يذكر اسم المصدر المستقى منه مادة شرحه، فقد يقتصر في ذلك على قوله: ويحكى، أو حكي، أو يروى، أو روي، ونحو ذلك، خصوصاً في سرده لروايات تأريخية أو وعظية أو حكمية أو نقل لأقوال في موضوع ما، وفي مواضع نادرة يذكر اسم قائل كلام ما، أو قول أو ما شايه ذلك بدون ذكر للكتاب المذكور فيه ذلك الكلام أو القول، فيقول مثلا: وحكى قاضي القضاة عبد الجباربن أحمد، ويورد الحكاية وقد أورد في أثناء شرحه وفي مواضع كثيرة من الكتاب عدداً من السؤالات وإجاباتها في مختلف الأغراض، والتي تعطي المزيد من إيضاح المعنى وتكشف بدورها عن إشكالية ما قد ترد حـول المعنى، فاستخدم في ذلك صيغة: سؤال، فيذكر السؤال ثم يردفه بقوله: وجوابه أو والجواب، وهذه طريقة نراها في كثير من المؤلفات.

وتعقب المؤلف (رفخليلا بالنقد وفي مواضع عدة من الكتاب الشريف علي بن ناصر الحسيني رحمه الله مؤلف (أعلام نهج البلاغة) وهو كتاب شرح فيه مؤلفه كتاب (نهج البلاغة) شرحاً مختصراً جداً، ويعتبر أول (شروح النهج)، فتعقب المؤلف بعض آرائه التي أوردها فيه وناقضه فيها.

ورتّب شرحه هذا، لكتاب (نهج البلاغة) على ترتيب الشريف الرضي رحمه الله حيث رَبُّه على أقطاب ثلاثة، وهي:

- ١) الخطب والأوامر.
- ٢) الكتب والرسائل.
- ٣) الحكم والمواعظ.

فابتدأه باختيار محاسن خطب أمير المؤمنين على الرغيلا، ثم محاسن كتبه، ثم محاسن حكمه ومواعظه، وكذا رتب المؤلف شرحه هذا على ذلك الترتيب المشار إليه، فابتدأ بشرح القطب الأول وهو الخطب والدلائل، ثم بشرح القطب الثاني وهو الكتب والرسائل، ثم بشرح القطب الثالث وهو الحكم والمواعظ القصيرة، وأضاف في نهاية الكتاب زيادة لم ترد في كتاب (نهج البلاغة) وأشار (لنُعْلِيلًا إلى ذلك، وقد تضمنت

# ترجمة المؤلف

### ۱- اسمه ونسبه

هو الإمام المؤيد بالله أبو إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي التقي بن محمد الجواد بن الإمام علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن سيد العابدين علي بن الحسين السبط بن الإمام الوصي (المنهلان).

وأمه الشريفة الفاضلة الثريا بنت السراجي، أخت الإمام الناصر لدين الله يحيى بن محمد السراجي الحسني (٢).

#### ٧- مولده

ولد ((رفخليه) لثلاث بقين من شهر صفر سنة تسع وستين وستمائة بمدينة صنعاء<sup>(٢)</sup>.

(١) التحف شرح الزلف ٢٧٠.

(٢) اللألني المضيئة -خ-

بدون ذكر الكتاب الذي وردت فيه، مما يشكل صعوبة في البحث عن ذلك، خاصة عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد صاحب المؤلفات الكثيرة، فلا يدري الباحث في أي من تلك المؤلفات ذكر ذلك، لكن تبين فيما بعد أن كتاب (المغني) لقاضي القضاة هو الذي اعتمد عليه المؤلف (المخليلة بشكل كبير وخصوصاً في مسائل الإمامة والأحداث الواقعة في أيام الخليفة عثمان بن عفان والتي انتهت بمقتله، وكذلك فيما يتعلق بطلحة والزبير وعائشة وأخبار الجمل، والخوارج، ومعاوية وأهل الشام وغيرهم.

وينقل أيضاً عن سيرة ابن هشام (عبد الملك بن هشام الحميري) وعن الشريف علي بن ناصر مؤلف أعلام نهج البلاغة، وبالنسبة لمصادره اللغوية نجده كما سبق يذكر أقوالاً لغوية منسوبة لقائلها بدون ذكر مصادرها، يقول: قال أبو عبيدة أو قال ابن السكيت، أو حكاه الزجاج، أو قال الفراء، أو الأخفش أو غيرهم، وذلك لا يتنافى مع مقدرة المؤلف الذهنية الفائقة وفهمه وتبحره في مختلف العلوم، وسعة وغزارة اطلاعه على الكثير من المصادر في جميع فنون العلم.

وعلى العموم فالمصادر المذكورة في كتابه هذا محدودة ويسيرة، منها: أعلام نهج البلاغة للشريف علي بن ناصر الحسيني، والشفاء في الطب لابن سينا، بالإضافة إلى المصادر التي ذكرها الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة، وكتاب الفضائل للبيهقي، والكشاف للزمخشري، ولعل من أهم مصادره اللغوية صحاح الجوهري كما تبين لي ذلك من خلال الرجوع إلى كتاب مختار الصحاح في مواضع كثيرة.

<sup>(</sup>٣) مآثر الأبرار ٩٩١/٢، اللآلئ المضيئة -خ-، أعلام المؤلفين الزيدية ١١٢٤، الإمام يحبى بن حمزة وآراء الكلامية ٢٣.

٦) القاضي العلامة عفيف الدين سليمان بن أحمد الألهاني، سمع عليه

٧) العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشاوري، أخذ عنه كتاب (الفائق

٨) العلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري الشافعي المتوفى

سنة ٧٢٢هـ، أجازه في (كتاب البخاري)، و(كتاب الترمذي)، و(كتاب

مسلم)، و(كتاب السنن للنسائي)، و(مسند أبي حاتم في الحديث)،

و(كتاب النجم والكوكب في الحديث) لأحمد بن معد بن عيسى

الإقليسي النجبي المصنف، و(شرح السنة) للبغوي، و(الناسخ

والمنسوخ) لمحمد بن موسى الحارثي، و(الوسيط في تفسير القرآن)

٩) العلامة محمد بن محمد بن أحمد الطبري، المتوفى سنة ٧٣٠ه، أجاز لـه

١٠) العلامة شهاب الدين أحمد بن عبدالله المعروف بابن الواطن، أجازه

في كتاب (شمس العلوم) في اللغة لنشوان الحميري، وكتاب (التهذيب

الكتب الذي أجازها العلامة إبراهيم بن محمد الطبري(١).

(سنن أبي داود) و(سيرة ابن هشام) و(أمالي السيد أبي طالب)

حفظ (لنطبيه القرآن الكريم واشتغل بطلب العلم من صغره، ورحل إلى مدينة حوث، فقرأ فيها في أكثر العلوم كعلم الكلام وغيره، ثم أخذ في كتب الأئمة وشيعتهم وفي كتب غيرهم، ففاق أقرانه، وحقق وصنف،

- ١) الإمام المطهر بن يحيى، المتوفى سنة ٦٩٧هـ، أخذ عنه كتاب (أصول الأحكام) للإمام أحمد بن سليمان، ذكر ذلك الإمام يحيى بن حمزة في إجازته لأحمد بن محمد الشغدري(١).
  - الإمام الواثق محمد بن المطهر بن يحيى، المتوفى سنة ٧٢٨ه(٢).
- ٣) العلامة محمد بن خليفة بن سالم بن محمد بن يعقوب الهمداني، المتوفى سنة ١٧٥هـ، قرأ عليه في أكثر العلوم كعلم الكلام وغيره بمدينة
- ٤) العلامة علي بن سليمان البصير، أخذ عنه في كتب الأئمة وشيعتهم وذلك بمدينة حوث أيضاً<sup>(١)</sup>.
- ٥) العلامة محمد الأصبهاني، ومن جملة ما سمع عليه (أمالي أبي طالب) و(مجموع الإمام زيد بن علي)<sup>(۰)</sup>.

و(نهج البلاغة)<sup>(١)</sup>.

في الحديث)<sup>(٢)</sup>.

للواحدي(٢٠).

- (٢) المصدر السابق ٢٠٥/١، ١٢٢٥/٣.
- (٣) المصدر السابق ١٢٢٥/٣-١٢٢١، ١٣١٥.

في التفسير) للحاكم الجشمي<sup>(٥)</sup>.

- (٤) المصدر السابق ١٦٤١، ١٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>١) طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ١٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢٢٤/٣-١٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٢٢٥/٣.

وأجازه الإمام يحيى بن حمزة في كتابه (الانتصار)(١).

- العلامة محمد بن المرتضى بن المفضل، المتوفى سنة ٧٣٢هـ،
   قال في الطبقات في ترجمته: (ثم قرأ على الإمام يحيى فأسمعه المعقولات، وقرأ عليه المنقولات والمعقولات)(1).
- العلامة أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي، المتوفى في عشر الخمسين وسبعمائة، سمع على الإمام كتابي البخاري ومسلم<sup>(٦)</sup>.
- ٨) العلامة أحمد بن محمد الشغدري، أجازه الإمام بإجازة ذكر فيها الكتب الحاصلة له بطريق الإجازة، ذكر الإجازة بلفظها في طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث<sup>(1)</sup>.

### ٤- قيامه ودعوته

قام ودعا إلى الله سبحانه في اليوم الثاني من شهر رجب من سنة تسع وعشرين وسبعمائة (٥)، وكان ظهوره في بلاد صعدة والظاهر وبلاد الشرف، وقام مناصباً للأعداء فنهض إلى صنعاء فقاتل الإسماعيلية، إلى أن مال الفريقان إلى الصلح، ولم تسعده الأيام إلى كل مرام، فسار إلى حصن هران المطل على ذمار، فاشتغل بالتأليف والتصنيف، وتقريب الشقة بين المسلمين (١).

١١) الفقيه حمزة بن علي، أجازه في كتاب (المهذب) في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي(١٠).

#### ٣- تلامذته

أخذ على الإمام يحيى بن حمزة التعليظ علماء أعلام منهم:

- ۱) العلامة الفقيه الحسن بن محمد النحوي، المتوفى سنة ٧٩١ه، قرأ على الإمام يحيى بن حمزة مؤلفه (الانتصار) جميعه، ولم يسمعه عليه غيره، وأجازه في جميع مسموعاته ومستجازاته وجميع مؤلفاته (٢).
- ٢) العلامة عبد الله بن يحيى بن حمزة (نجل الإمام) المتوقى سنة ٧٨٨هـ،
   أجازه مؤلفه (الانتصار)<sup>(٣)</sup>.
- ٣) العلامة أحمد بن سليمان الأوزري، المتوفى سنة ١٠هـ، أجازه أيضاً مؤلفه (الانتصار)<sup>(١)</sup>.
- ٤) العلامة إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني، المتوفى سنة ٧٩٤هـ، أجازه أيضاً مؤلفه (الانتصار)(٥).
- العلامة علي بن إبراهيم بن عطية النجراني، المتوفى بعد سنة ٨٠١ه،
   وهو من أجل تلامذة الإمام، وأخذ عنه في كتب الأئمة وشيعتهم
   كـ(مجموع الإمام زيدبن علي) و(أمالي أبي طالب) وغيرها،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٩٢٧/٢، ١٩٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢٢٧/٣، ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١١٧/١، ١٢٢٥-١٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) مآثر الأبرار ٩٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٢٤.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٢٢٦/٣، ١/٠١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٢٢٧/٣، ٢٣٦١/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢٢٧/٣، ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٣٥/١، ١٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢٤٨/١، ٢٤٨/١.

كان الإمام يحيى بن حمزة (العلى عالماً كبيراً، مجتهداً فذاً، فقيها أصولياً، لغويًا، أديباً بليغاً، محققاً في شتى العلوم، يشار إليه في ذلك بالبنان، وكان مؤلفاً موسوعياً في شتى فنون العلم، وقد خلف مكتبة ضخمة من مؤلفاته، تدل على غزارة علمه وتبحره في أصول العلم وفروعه وسعة اطلاعه، فقد قيل: إن عدد مصنفاته بلغت مائة مجلد، وقيل: إن عدد كراريس تصانيفه بعدد أيامه.

وتطالعنا الكتب التي ترجمت له بقائمة طويلة من مؤلفاته ومصنفاته في شتى أنواع العلوم، ففي الفقه ألف اثني عشر كتاباً منها كتاب: (الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) في ثمانية عشر مجلداً، لا زالت جميعها في علداد المخطوطات ما عدا المجلد الأول منه فقد طبع وجاء في (٩٨٦) صفحة، وصدر عن مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية -عمان - الأردن، الطبعة الأولى ٤٢٤ اه/٢٠٠٢م، بتحقيق الأستاذين الفاضلين عبد الوهاب المؤيد، وعلي بن أحمد مفضل، ويسعيان جاهدين في تحقيق بقية الكتاب كاملاً بمجلداته السبعة عشر المتبقية، وفقهما الله تعالى وكتب لهم أجر ذلك في ميزان حسناتهما.

هذا ومن الكتب التي ألَّفها الإمام يحيى بن حمزة (لرفيطلا في الفقه كتاب (العمدة) ويقع في ستة مجلدات وغير ذلك، وفي أصول الفقه ثلاثة كتب منها كتاب: (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية) في ثلاثة مجلدات، وألَّف في أصول الدين إحدى عشر كتاباً منها كتاب (الشامل لحقائق الأدلة وأصول المسائل الدينية) في أربعة مجلدات،

هذا وقد ذكر العلامة محمد بن علي بن يونس الزحيف الصعدي المعروف بابن فند، المتوفى بعد سنة ٩١٦ه في سياق ترجمة الإمام يحيى بن حمزة، أنه لم يبلغ أحد من الأئمة مبلغه في كثرة التصانيف، فهو من مفاخر أهل البيت للطبيحة، وكذا قاله العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي المتوفى سنة ١٠٥٥ه في اللآلئ المضيئة.

هذا وقد كانت له (رفي آراء خاصة حول بعض القضايا أوردها في بعض مؤلفاته، فكانت مثار نظر ومناقشة، فعقب عليها بالبحث والمناقشة بعض أئمة الزيدية وعلمائهم، وعلى سبيل المثال قضية فدك، حيث يذهب الإمام يحيى بن حمزة إلى أن قضاء أبي بكر فيها صحيح، ويناقش الإمام القاسم بن محمد (رفي المتوفى سنة ٢٩١ه ذلك الرأي في كتاب (الأساس في عقائد الأكياس) في حكم أبي بكر في فدك، فقال ما لفظه: (الإمام يحيى والإمام المهدي عليهما السلام: وحكم أبي بكر في فدك صحيح ؛ لأنه حكم باجتهاده).

يعقب الإمام القاسم على ذلك بقوله: (قلنا: هـو المنازع، وأيما منازع حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعاً، ولو لم يخالف اجتهاده، قال الشاعر:

ومن يكن القاضي لـه من خصومـه أضـــر بـــه إقـــراره وجحـــوده

وأيضاً فإن الإمام عندهما عليهما السلام علي (لنُعْلَيْلُا)، وهو لم يرض ولايته، فكيف يصح قضاؤه؟!

وأيضاً كانت اليد لفاطمة عليها السلام، لأن في الرواية أنها عليها السلام أتنه تطلب حقها بعد أن رفع عاملها، فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع، وأيضاً اعتمد على خبره وهو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما خلفناه صدقة» مع احتمال أن يكون معناه: أن الصدقة أي الزكاة التي لا تحل لبني هاشم غير موروثة بل تصرف في مصرفها، ولفاطمة عليها السلام أن تعتمد على خبرها وخبر علي والحسن والحسين (المشيلة مصح لنا ذلك من رواية الهادي (معليها، وأم أيمن أنه اللها أن عتمل التأويل.

ثم لا يكون الأولى بترجيح دعواه لأنهما متنازعان، كل يجر إلى نفسه، مع أن الخبرين لا يكذب أحدهما الآخر، لأن خبره متضمن عدم استحقاقها الإرث بزعمه، وخبرها متضمن لعقد عقده لها رسول الله في حياته، وإذا ثبت الحكم من أبي بكر لنفسه بلا مرجح كما تقرر، فالعقل والشرع يقضيان ببطلانه)، ثم ساق الكلام في ذلك وأوضحه. (انظر الأساس ص١٥٧-١٥٩).

 ج- وقال القاضى العلامة الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المهلا رحمه الله، المتوفى سنة ١١١١هـ في مطمح الآمال ص٢٥٣: (كانت أيامــه بالعبادة عامرة، ولياليه بالقيام زاهرة، ومحافله بالعلوم نيرة بـاهرة، مـع شدة إقباله على الآخرة، وإيثاره لما يؤثره أهل السجايا الطاهرة، فرضوان الله عليه وعلى آبائه أئمة الهدى ومصابيح الدجي).

د- وقال العلامة المجتهد الكبير مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله في التحف ص ٢٧٠: (هذا الإمام من منن الله على أرض اليمن، وأنواره المضيئة في جبين الزمن، نفع الله بعلومه الأئمة، وأفاض من بركاته على هذه الأمة، وله الكرامات الباهرة، والدلالات الظاهرة).

ه- وقال السيد العلامة المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي الصنعاني رحمه الله، المتوفى سنة ١٣٠٨ه في اللطائف السنية ١٩٧١: (كان هذا الإمام في غزارة علمه وانتشار فضله، وتقمصه ليعسوبات العلوم، وإحاطته بمنطوقها والمفهوم، وكثرة التصانيف، وجودة الأنظار في جميع التآليف، مع حسن العبارة ووضوح المعاني في إيراده وإصداره، ولم يبلغ مبلغه أحد من الأئمة في كثرة التصانيف، فهو من مفاخر أهل البيت حتى قيل: إن عدد الكراريس من مؤلفاته زادت على أيام عمره، مع أنه بسط له في العمر ثمانين سنة).

و- وقال القاضي العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري رحمه الله، المتوفى سنة ١٣٣٧هـ، في الجامع الوجيز -خ- في حوادث سنة ٧٤٩هـ: (وفيهـا توفي الإمام عماد الإسلام، وحافظ الزيدية الكرام، المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي، من ذرية علي بن موسى الرضا الحسيني،

وَيَتْعُوبَ ﴾ [بر ١٨: ٢٨] ، وما حكى الله في آيــة الاجتباء: ﴿مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحج: ١٧٨]).

ثم أورد العلامة مجد الدين كلاماً للسيد الهادي بن إبراهيم الوزير في (نهاية التنويه) يذكر فيه ترجيح الإمام يحيى بن حمزة لمذهب العترة النبوية واستيفاء أعاريض الكلام في ذلك، وذلك في كتابيه (الانتصار) و(مشكاة الأنوار). (انظر ذلك كاملاً في لوامع الأنوار ٧٤/٢-٨٢).

#### ٦- قالوا فيه:

أ- قال الإمام المطهر بـن يحيى الرفخيلة المتوفى سنة ١٩٧هـ، والـذي صحبـه الإمام يحيى بن حمزة في يوم تنعم، قال فيه: (في هذا الولد لله ثلاث آيات: علمه، وخلقه، وخطه)، ذكره الزحيف في مآثر الأبرار، والشرفي في اللآلئ المضيئة.

ب- وقال العلامة المؤرخ محمد بن علي بن يونس الزحيف المعروف بابن فند رحمه الله في مآثر الأبرار ٩٧٢/٢: (الإمام الصوّام القوَّام، علم الأعلام، وقمطر علوم العترة الكرام، حجة الله على الأنام، كان الإمام يحيى للخليلًا في غزارة علمه وانتشار حلمه حيث لا يفتقـر إلى بيان، ولم يبلغ أحد من الأئمة مبلغه في كثرة التصانيف، فهو من مفاخر أهل البيت، وعلومه الدثرة(١) من مناقب الزيدية) إلى أن قال: (كان كثير التواضع، عديم التبجح بمصنفاته، حتى كان لا يسميها إلا الحواشي).

<sup>(</sup>١) الدثرة: الكثيرة، ومال دثر أي كثير.

هذا الإمام (لتَطْخِلاً، وصلى النَّظِيلاً صلاة العشاء ليلة موته من قيام، ومات في آخر الليل من تلك الليلة). انتهى.

هذا وتذكر بعض المصادر وهي القلة ممن ترجمت له أن وفاة الإمام يحيى بن حمزة كانت في سنة ٧٤٧ه، إلا أن الصحيح أنه انتهى من تأليف كتابه (الانتصار) في أواخر سنة ٧٤٨ه كما ذكره محققا الجزء الأول منه تعقيباً على السيد يحيى بن الحسين مؤلف كتاب (غاية الأماني).

#### ٨- مؤلفاته

للمؤلف (لرخليه مؤلفات كثيرة كما ذكرنا، وإليك قائمة بهذه المؤلفات، منقولة من كتاب: أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٢٤-١١٣١ للأستاذ العلامة المؤرخ الأديب المحقق/ عبدالسلام بن عباس الوجيه:

- إجازة الحديث. قال الحِبشي: إجازة للفقيه أحمد بن سليمان، بخط المؤلف بجانب كتاب المعيار، بمكتبة الجامع رقم (٨٤) (علم الكلام).
- ٢) أجوبة مسائل الأوزري. قال الحِبشي: -خ- ضمن مجموع رقم (١١)
   مكتبة الجامع، (كتب مصادره).
- ٣) أجوبة مسائل شتى. (لعلها المذكورة في مصادر الجبشي بعنوان جواب(٣٨) سؤالاً -خ- سنة ٨٣٢ه بخط حفيد المؤلف أحمد بن عبدالله بن يحيى بن حمزة رقم (١٠) (مجاميع مكتبة الجامع في خمس ورقات).
- ٤) اختيارات المؤيد. قال الحِبشي: الاختيارات المؤيدية، ذكره زبارة في أئمة اليمن ٢٢٩/١، ولعله مخطوط بإحدى مكتبات الهند، وذكره السيد مجد الدين باسم (الاختيار) في الفقه مجلدان.

وكان هذا الإمام من الآيات في حفظه وورعه وعلومه ومصنفاته، وأجمع على فضله الموالف والمخالف، وقيلت فيه القصائد من مصر وغيرها، وباعه في العلم بحر لا يساجل).

ز- وقال القاضي العلامة حسين بن أحمد العرشي رحمه الله، المتوفى سنة ١٣٢٩ه، في بلوغ المرام ص٥١: (أما الإمام يحيى بن حمزة فهو الذي حاز المفاخر الدينية، والعلوم القرآنية والسنية، وكان أعرف الناس بالكتاب وبمذهب آبائه الكرام، له التصانيف العظام).

ح- وقال الأستاذ العلامة المؤرخ المحقق عبد السلام بن عباس الوجيه حفظه الله في أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٢٤، ترجمة رقم (١١٩٣): (أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن، ونجوم الآل الكرام، وأكابر علماء الزيدية، إمام، مجاهد، مجتهد، مفكر، زاهد).

## ∨- وفاته وموضع قبره، ومدة عمره

وكانت وفاته (العليمة المحصن هران، الواقع قبلي ذمار، وذلك في سنة تسع وأربعين وسبعمائة ١٤٩ه، فنقل إلى ذمار ودفن فيها، ومشهده بها مزور مشهور، وله إحدى وغانون سنة، وقيل: اثنتان وغمانون سنة، قال العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي رحمه الله، المتوفى سنة ١٠٥٥ه في اللآلئ المضيئة: (ولم تظهر فيه علامة من علامات الشيخوخة، ولا في اللآلئ المضيئة: (ولم تظهر فيه علامة من علامات الشيخوخة، ولا حصل في جسمه شيء من أمارات الهرم لا في وجهه ولا في جسده ولا سمعه ولا بصره ولا أسنانه ولا قوته، وكان (العليمة في غاية الجمال والكمال، وقيل: إن الفقيه حسن بن محمد النحوي رحمه الله كان يعجب من بياض لحيته وسواد حاجبيه، ويقول: هذه كرامة أكرم الله بها

٥) الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية (نحو) في مجلدين، وذكر باسم: الأنهار الصافية شرح الكافية. -خ- الجنوء (٢،١) برقم (٢،١) المكتبة الغربية الجامع الكبير.

- ٦) أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة. قال الحبشي: -خ- في ٧ ورقات ضمن مجموعة في مكتبة آل يحبى بمدينة تريم حضرموت (فهرس المخطوطات اليمنية في حضرموت).
- ٧) الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام في الرد عليهم في الأسرار الإلهية والمباحث الكلامية -خ- سنة ٨١٧ه ق١٥٥-٢٠٣ برقم (٦٩٠) مكتبة الأوقاف (طبع).
  - ٨) الاقتصار في النحو. مجلد (أئمة اليمن ٢٢٩/١)، التحف).
- ٩) إكليل التاج وجوهرة الوهاج -خ- سنة٨٣٢هـ ق١٤٦-١٧٥ برقـم٥١ (مجاميع) أوقاف.
- ١٠) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة في المباحث الفقهية والمضطربات الشرعية، موسوعة شاملة لأقوال مختلف المذاهب والعلماء في الفقه الإسلامي، في ١٨ مجلداً كبيراً -خ- منه ج١ ، ٣ ، ٢ -خ- سنة ١٠٥٢هـ في ٤٥٣ ورقة برقم(٩٨١) مكتبة الأوقاف، ج٢خط سنة٧٨٤ه في ٢٤٦ورقة رقم (٩٨٣)، وأخرى منه رقم (٩٨٢) وفي نفس المكتبة مجلدات أخرى وهيي ج٥ رقم (٩٨٥) وأخرى منه رقم (٩٨٦)، ج٨ رقم (٩٨٧)، وأخرى منه٩٨٨، ج١٠ رقم (٩٨٩)، ج١١ رقم (٩٩٠)، وأخرى منه برقم (۹۹۱)، ج۱۳ برقم (۹۹۲)، ج۱۵ برقم (۹۹۳)، ج۱۱

بخط المؤلف سنة ٧٤٨هـ رقم (٩٩٤)، وهنالك الأجزاء ٢، ٣، ٥، ٦، ٨، بخـط المؤلــف، و ١٧،١٦، في المتحــف البريطــاني. (انظــر مصادر العمري ومصادر الحِبشي)، وجزء ٥، ٦ خط سنة ٧٥٥هـ بمكتبة السيد يحيسي بن على الذارحي، ونسخ مصورة بمكتبة السيد عبد الرحمن شايم، أخرى من ١ إلى٤ -خ- سنة ٨٨٥ه، بمكتبة السيد عبدالله بن محمد غمضان، أخرى عشرة مجلدات مصورة بمكتبة السيد محمد بن عبد العظيم الهادي، وانظر فهرس الأوقاف، وقد جمعت أغلب أجزاءه بجهود الأستاذ على بن أحمد مفضل والأستاذ عبد الوهاب المؤيد، وبدآ في تحقيقها وأنهيا المجلد الأول وهو معد للطبع، وانظر بقية مخطوطاته في كتابنا (مصادر الـتراث في المكتبـات الخاصة)، نسخة من المجلد الثالث خطت سنة١٠٥٢هـ، مصورة بمكتبة معهد القضاء العالي، ومكتبة الأخ أحمد علي نور الدين.

- ١١) الأنوار المضيئة في شرح الأربعين حديثاً السيلقية، شرح مـن أجـلً وأوفى الشروح على الأربعين السيلقية، فرغ منـه سـنة٧٣٦ه -خ- ج١ رقم (۲۲) (حديث) غربية، أخرى بمكتبة العلامة محمد بن محمد الكبسى، ونسخة منه في مكتبة الوالد العلامة محمد بن قاسم الوجيه، كانت مُعَدَّة للطبع، نسخة خطية مصورة ج٢ بخط حفيـد المؤلـف سنة ٧٣٦ه مكتبة محمد بن عبد العظيم الهادي.
- ١٢) الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم البيان ومعرفة الإعجاز، -خ-سنة ٧٤٤هـ بخط المؤلف المكتبة الغربية رقم (١) (بلاغة)، أخرى رقم(١٨٣٠)، ثالثة رقم(١٦١٠) مكتبة الأوقاف، رابعة ذكرها الأستاذ الحِبشي بمكتبة دار الكتب برقم (٢٩٩).

١٩) الجواب القاطع للتمويه عما يرد من الحكمة والتنزيه -خ- المجموع السابق ق ١٣٦-١٤٣.

- ٢٠) الجواب الرائق في تنزيه الخالق عن مشابهة الممكنات والكون في الأرجاء والجهات -خ- المجموع السابق ق٢٦-٢٢، أخرى -خ- سنة ٩٩٧ه بمكتبة السيد عبدالله بن محمد غمضان.
- ٢١) الجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد المرسلين -خ- المجموع السابق ق٢٠١-١٠٧.
- ۲۲) الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب المجموع السابق ق ٦٣-٦٧، أخرى بمكتبة السيد عبدالله بن محمد غمضان ضمن مجموع.
- ٢٣) الجوابات الوافية بالبراهين الشافية -خ- في ١٣٤ ورقة المجموع السابق، أخرى بمكتبة السيد عبدالله بن محمد غمضان نفس المجموع.
- (في النحو) -خ- ق٨ في ١٩٦ ورقة النحو) -خ- ق٨ في ١٩٦ ورقة رقم ١٧٠٠ مكتبة الأوقاف وذكر الحبشي نسخة في مكتبة عيدروس الحبشي، ونسخاً أخرى رقم ١٢١، ١٢١ (لغة) الجامع، أخرى بمكتبة المتحف البريطاني رقم ٣٨٢٤ والأمبروزيانا ٤١٠٦ في علم الإعراب ـخـ سنة٧٥٣ه بمكتبة السيد محمد بن محمد المنصور.
- (٢٥) الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية في (أصول الفقه) -خ- سمعت أن طالباً من آل المحبشي يسعى لتحقيقه، ومنه نسخة مصورة من السفر الثاني خطت سنة ٧١٠ه في مكتبة مركز بدر (والحاوي في ثلاثة مجلدات).

- ١٣) الإيضاح لمعاني المفتاح. (في علم الفرائض). (أئمة اليمن -الترجمان-التحف).
- 18) التحقيق في الإكفار والتفسيق -خ-. قال الحبشي -خ- سنة ٧٢٤ في حياة المؤلف في ١٤٠ ورقة بمكتبة الأستاذ حسين السياغي، أخرى بمكتبة الجامع (الكتب المصادرة). وقال الجنداري: في مجلدين. وقال السيد مجد الدين: التحقيق في التكفير والتفسيق مجلد في أصول الدين.
- ١٥) تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب، من روائع المؤلفات في بابه وهو مرجع هام لتزكية النفوس وبناء الشخصية الإسلامية طبع مراراً ونسخه الخطية كثيرة.
- 17) التمهيد في علوم العدل والتوحيد ويسمى التمهيد لأدلة مسائل التوحيد -خ- سنة ٧٣٣ه في ١١٢ ورقة برقم ٧٣٤ مكتبة الأوقاف الجامع، وذكر الحبشي أخرى ضمن الكتب المصادرة، أخرى المجلد الثاني -خ- سنة٧٠٧ه وعليها هامش بخط المؤلف بمكتبة السيد عبد الله بن محمد غمضان.
- ۱۷) جواب على سؤال ورد من الشام يبحث عن أحواله ومقروءاته ومصنفاته. قال الحبشي -خ- رقم ۱۰ مكتبة الجامع (الكتب المصادرة)، أخرى ضمن مجموعة بخط حفيده بمكتبة الجامع رقم ۱۰ لعلها الأولى.
- ۱۸) جواب مسائل وردت على الإمام -خ- ۱۰۱ (مجاميع) ق٥٩-١٠١
   مكتبة الأوقاف.

٢٦) خلاصة السيرة. لخص فيه سيرة ابن هشام.

- ۲۷) خطب الشهور والسنة -خ- ببرط مصورة بمكتبة محمد بن
   عبد العظيم الهادي.
  - ٢٨) الدعوة العامة. -خ- (مجاميع) ١٠٦ مكتبة الأوقاف ق١٦٥-١٦٩.
- ٢٩) الدعوة إلى سلطان اليمن -خ- (مجاميع) ١٠٦ مكتبة الأوقاف ق ١٧٠-١٧٣.
- ٣٠) الدعوة إلى الأمراء من آل عماد الدين، -خ- (مجاميع) ١٠٦ مكتبة الأوقاف ق١٧٥-١٧٥.
- ٣١) الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي (ثلاثة مجلدات) شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين -خ- سنة ١٠٧٣هـ في ٤٧٢ ورقة يحتوي على المجلد الأول والثاني رقم ١٩٧٦ مكتبة الأوقاف، أخرى ج١ مصورة مكتبة محمد بن عبد العظيم الهادي.
- ٣٢) رأي الإمام يحيى بن حمزة في أبي بكر وعمر -خ- ضمن ١٠٦
   (مجاميع) أوقاف ٤ ورقات.
- ٣٣) رسالة في بيان المصدر والحاصل له. قال الحبشي منه نسخة -خ-ضمن مجموع من ورقة ٤٦ إلى ورقة ٥٣ بمكتبة الأستاذ حسين السياغي بصنعاء.
- ٣٤) الرسالة المفيدة -خ- سنة ١٠٢٥هـ ق١٠٢٠ رقم ١٣ (مجاميع) مكتبة الأوقاف.

- ٣٥) الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك والارتياب. (جواب على السيد داود بن أحمد -خ- ضمن مجموع بمكتبة السيد حمود شرف الدين خط سنة ١٠٤٣ه، أخرى -خ- سنة ٧٩٧ه بمكتبة السيد عبد الله بن محمد غمضان في ١٠٦ (مجاميع) أوقاف ق١٢١-١٢١، وأخرى رقم ٢٢٢ (مجاميع) أوقاف ت١-٤.
- ٣٦) الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة \_خ\_ ١٠٦ ( الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة \_خ\_ ١٠٦ أخرى (مجاميع) أوقاف ق٩٠٠، أخرى -خـ سنة٧٩٧ه بمكتبة السيد عبدالله بن محمد غمضان.
- ٣٧) الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين طبع سنة ١٣٤٨ه بمصر ضمن مجموع الرسائل اليمنية ثم طبعت منفردة وصدرت عن دار التراث اليمني سنة ١٤١٠ه.
- (٣٨) رسائل الإمام يحيى بن حمزة وكتبه وهي كثيرة ومنها رسالة إلى الإخوان بالظاهرية وشيخ بني أسعد بن حجاج أهل الظفير بحجة ، (مجاميع) ١٠٦ أوقاف، وفيه كتاب تعزية إلى الفقهاء بني حبش ق٩١٠-٢٠١، وإلى الأمير عبدالله بن أحمد بن القاسم، ق ١٧٥-١٧٨ ، وإلى الشيخ محمد الرصاص ق٩١-١٩٦، وإلى سلطان اليمن المجاهد ق٦٨٠-١٨٦، وإلى من بجهات الأهنوم وعذر، وكتاب له حول المنكر بثوبان ق١٨٦-١٩١، ق ١٩٠-١٩٣ وغيرها.
- ٣٩) الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية (في أصول الدين) أربعة مجلدات -خ- ج٢ رقم ٨٨ (علم الكلام) غربية،

٤٧) القسطاس (في علم الكلام) جزءان ذكره زبـارة وقــال السـيد مجــد الدين: في أصول الفقه مجلدان.

- ٤٨) الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد -خ- ١٠٦ (مجاميع) أوقاف ق ١٢٦-١٢٨، وتوجد نقول منه ضمن مجموع بمكتبة السيد المرتضى الوزير.
- ٤٩) اللباب في محاسن الآداب، -خ- منه نسخةضمن مجموعة ق ١٦٩- ١٧٣ مكتبة الأمبروزيانا رقم g١٢٤.
- ٥٠) المحصل في كشف أسرار المفصل للزمخشري في أربعة مجلدات (إعراب، نحو، صرف) قال الحبشي: -خ- سنة ٧٢٨هـ بمكتبة الجامع رقم ٩٨ أدب.
- ٥١ مختصر الأنوار المضيئة في شرح الأربعين السيلقية. (الأعلام
   ١ / للزركلي، وقال أنه موجود بإحدى المكتبات).
- ٥٢) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار. قال الحبشي: فرغ من كتابتها سنة ٨١٧ه بمكتبة الجامع برقم ١٣١ (علم الكلام) مع كتاب المعالم الدينية (طبع بتحقيق محمد السيد بسيوني سنة ١٩٧٢م القاهرة، أخرى -خ- بمكتبة محمد عبد العظيم مصورة، أخرى مكتبة السيد مجد الدين المؤيدي خطت سنة ٨٩٣ خط نسخي ممتاز عليها قراءات كثيرة، أخرى -خ- سنة ٧٩٧ه بمكتبة السيد عبد الله بن محمد غمضان.
- ٥٣) مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار -خ- مجلد رقم ١٧ (علم الكلام)، أخرى ١٣ (مجاميع) ١٨-٤٢ غربية جامع.

ونسخة مصورة من السفر الثاني بخط المؤلف فرغ منه سنة ٧١١ه في مكتبة مركز بدر، اخرى مصورة مكتبة محمد بن عبد العظيم الهادي، أخرى مصورة بمكتبة السيد عبد الرحمن شايم من نفس النسخة.

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز فرغ منه سنة ٧٢٨ه وطبع في ثلاثة مجلدات فاخرة بالقاهرة سنة ١٣٣٢ه وطبع بعدها مراراً (معانى وبيان).
- ٤١) العدة في المدخل إلى العمدة. قال زبارة في أئمة اليمن: في الفقه مختصر بالغ الأهمية يقع في جزئين.
- ٤٢) عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي، (رد عليه في مسألة إباحته للسماع) -خ- ق٦٨-٨٨ رقم ١٠٦ (مجاميع) أوقاف، أخرى رقم ٣٧.
- 27) العمدة في مذاهب الأئمة في الفقه فرغ منه سنة ٢٠ه ذكره زبارة في (أئمة اليمن) وقال: يقع في ستة مجلدات، اشتمل على جميع إيرادات المذاهب بالحجج والشواهد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقياسات، منه ج٢، ج٣ مصورتان بمكتبة محمد عبد العظيم الهادي، الثاني من الصوم إلى الطلاق، والثالث من الطلاق إلى الشفعة.
- ٤٤) الفائق المحقق في علم المنطق مجلد (أئمة اليمن الترجمان)، وباسم القانون المحقق (مؤلفات الزيدية ومصادر الحبشي).
- ٤٥) الفتاوى. قال الحبشي: منه نسخة -خ- سنة ٨٣٢ه ضمن مجموع رقم
   (لم يذكره) مكتبة الجامع.
- ٤٦) القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه. (مؤلفات الزيدية) وهو السابق رقم(١٩).

٦٠) وصايا الإمام يحيى بن حمزة إلى أولاده وزوجاته ١٠٦ (مجاميع)
 أوقاف ١٥٠-١٦٤.

٦١) وصية أورد جزءاً منها زبارة في أئمة اليمن ٢٣١-٢٣٣.

 ٦٢) الوعد والوعيد وما يتعلق بهما. قال الحبشي منه نسخة مخطوطة في ٣٨ ورقة بمكتبة الجامع (الكتب المصادرة).

## ٩- مصادر الترجمة

١) مآثر الأبرار ٢/٢٧٢-٩٩١.

٢) اللآلئ المضيئة -خ-.

٣) طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ١٢٢٤/٣-١٢٣٢.

٤) التحف شرح الزلف ٢٧٠-٢٧٢ ط٣ مركز بدر.

٥) لوامع الأنوار ٧٣/٢-٨٢.

٦) أعلام المؤلفين الزيدية، ترجمة رقم (١١٩٣) ص١١٢٤-١١٣١.

٧) مطمح الآمال ٢٥٢-٢٥٣.

٨) اللطائف السنية ٧/١٩-٩٨.

٩) الجامع الوجيز -خ- حوادث سنة ٦٦٩هـ، سنة ٧٢٩هـ، سنة ٩٧٩هـ.

١٠) بلوغ المرام ٥١.

١١) تأريخ اليمن المسمى: فرجة الهموم والحزن، للواسعي ٢٠٦-٢٠٧.

٥٤) المعالم الدينية في العقائد الإلهية. طبع بتحقيق السيد مختار بن محمد أحمد سنة ١٤١٢هـ.

00) المعيار لقرائح النظار في شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية. (بدأ في تأليف في جمادى الأولى وفرغ منه في رجب سنة ٥١٧ه) -خ- سنة ٢٦٦ه في ١٤١٥ رقم ١٤٨٧ مكتبة الأوقاف، أخرى -خ- في عصر المؤلف أو بعده بقليل سنة ٧٤٧هـ في ١٠٤ صفحات بمكتبة العلامة المرتضى بن عبدالله الوزير هجرة السر، قال في أوله: هو المستولي على كتاب الحاوي في أصول الفقه والمشتمل على أسراره.

07) من كلام الإمام يحيى بن حمزة -خ- ١٠٦ (مجاميع) أوقاف وفيها (من كلامه في المنع بالفتوى بمذهب الإمام الناصر، وفي جواب سؤال رد عليه، ومن كلامه وقد طالع كتاب التصفية للفقيه محمد بن حسن الديلمي).

٥٧) المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاج. في النحو -خ- رقم ٤٥ نحو غربية وهو مجلدان.

٥٨) نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار منسوب إليه في فهرس الغربية
 ٣١٦ رقم ٣١٦ فقه غربية. وكذلك في مكتبة جامع شهارة نسخة كاملة.

٥٩) النهاية في الوصول إلى علم حقائق علوم الأصول. (أصول دين) ثلاثة أجزاء (أئمة اليمن) -خ- ج١ منه بمكتبة السيد سراج الدين عدلان ٥٣٨ صفحة مصورة بمكتبة محمد عبد العظيم الهادي.

## وصف النسخ المعتمدة

اعتمدت بمعونة الله تعالى على نسختين من نسخ هذا الكتاب، والتي هي قليلة، بالإضافة إلى نسخة ثالثة، لكنها غير كاملة، اعتمدتها كنسخة مساعدة وذلك بالرجوع إليها فيما عساه يلتبس أو يشتبه في النسختين الرئيسيتين المعتمدتين وفيما يلى وصف هذه النسخ:

 ١) النسخة الأولى وهي التي رمزت لها بالرمز (أ) والكلام في وصفها بسفريها كالآتى:

أولاً: السفر الأول منها، توفرت لدي نسخة مصورة منه صورت على نسخة مصورة أيضاً بمكتبة السيد العلامة محمد بن عبد العظيم الهادي حفظه الله، بصعدة ولم أهتد إلى معرفة أصلها المخطوط، وعدد صفحات هذا السفر من هذه النسخة (٤٠١) أربعمائة وصفحتان بما في ذلك صفحة العنوان، وعدد أسطر الصفحة الواحدة (٣١) سطراً، ومقاس الصفحة العنوان، وعدد أسطر الصفحة الواحدة (٣١) سطراً، ومقاس الصفحة نسخي جيد جداً، لكنه لا يخلو كحال معظم المخطوطات من التحريف والتصحيف، والذي يرجع بدوره إلى سهو النساخ أو صعوبة الأم المنقول عليها، أو غير ذلك، وعلى العموم فالسهو وارد على كل إنسان، فلا يكاد يخلو منه أحد، هذا وقد أشرت إلى مواضع التحريف أو التصحيف في هوامش الكتاب.

مقدمة التحقيق الدبياج الوضم

١٢) الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراءه الكلامية، تأليف الدكتور أحمد محمود صبحى.

- ١٣) الأعلام للزركلي ١٤٣/٨-١٤٤، ومنه البدر الطالع ٣٣١/٢.
- 1٤) الجزء الأول من كتاب الانتصار للمؤلف، (مقدمة التحقيق) بقلم الأستاذ عبد الوهاب بن على المؤيد، والأستاذ على بن أحمد مفضل.

غيره:

لله در القائل:

الصبر مفتاح كل خير وكل صعب به يهون وطالما نيل باصطبار ما قيل هيهات لا يكون

الصبر محمود إلى غاية وهذه الغاية حتى متى ما أحسن الصبر ولكنه في ضمنه يذهب عمر الفتى لله در القائل:

يا من أياديه عندي غير واحدة

ومن مواهبه تنمو على العدد

ما نابني في زماني قبط نائبة إلا وجدتك فيها آخذاً بيدي

ويظهر أن هذه النسخة قد انتقلت إلى عدة مالكين، ويظهر ذلك على صفحة العنوان حيث كتبت هذه النمليكات في زواياها وجوانبها، وجميع ذلك بخطوط مختلفة، ففي الزاوية اليمنى تحت اسم المؤلف تمليك لفظه:

(الحمد لله، من فضل الله والله ذو الفضل العظيم على عبده وابن عبده وابن أمته المؤتم بكتابه وسنة نبيه، المتمسك إن شاء الله بهما وبأهل بيت نبيه الله أحمد بن محمد بن حسين الأكوع وفقه الله وغفر الله له ولوالديه وختم له ولهما بالحسنى بمحمد (وهذا التمليك بغير تأريخ).

وتتميز هذه النسخة من هذا السفر أن نص كلام أمير المؤمنين (مغليلا الوارد في (نهج البلاغة) يرمز له فيها قبل إيراده بالحرف (ص) وهو يعني الأصل، حتى إذا انتهى من ذلك رمز لشرحه بالحرف (ش) وهو يعني الشرح لكن لا يعلم هل ذلك جاء من جهة المؤلف أم من جهة الناسخ أم من بعض المتأخرين اجتهاداً ليتميز الأصل عن شرحه، لكن الذي ترجح عندي أنه ليس من جهة المؤلف، وإنما من غيره؛ لأن النسخة (ب) بسفريها خلت عن مثل ذلك، بالإضافة إلى النسخة الثالثة والتي اعتمدتها كنسخة مساعدة، بالإضافة أن السفر الثاني من النسخة (أ) قد خلت هي أيضاً من ذلك، وهي نسخة قديمة الخط جداً، ولعلها إحدى النسخ التي خطت في عصر المؤلف.

الصفحة الأولى من هذا السفر هي صفحة العنوان واسم المؤلف، ففي أعلاها عنوان الكتاب ونصه: (السفر الأول من كتاب الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي) وتحته اسم المؤلف قال فيه: (مما ولي نظم شذوره وجمانه، وتلخيص معانيه وبيانه، وحيد زمانه وفريد أوانه، تاج العترة المكلل، وطراز المجد الرفيع الأول: الإمام المؤيد بالله أبو الحسين يجيى بن حمزة بن على الحسيني أيده الله).

يلي ذلك مباشرة هذه العبارة: (والحمد لله شكراً على نعمه وإفضاله، والصلاة على محمد وعلى آله وسلم تسليماً).

وتحت ذلك ستة أبيات شعرية، كل بيتين على حدة، ولم يحدد قائل كل منها، وهي بخط مختلف عن خط النسخة، قال فيها:

وفي الزاوية اليسرى تمليك آخر لفظه:

(الحمد لله رب العالمين، من فضل الله سبحانه والله ذو الفضل العظيم على عبده وابن عبده وابن أمته المؤتم بكتابه وسنة نبيه والمتمسك إن شاء الله بهما وبأهل بيت نبيه والله كمدبن أمير المؤمنين غفر الله له ولوالديه وختم له ولهما بالحسنى بمحمد وآل محمد (الله الها). (وهذا أيضاً بدون تأريخ).

وتحته تمليك آخر لفظه:

(من فضل الله تعالى على عبده وابن عبده الفقير إلى عفوه ورحمته وفضله السيد أحمد بن قاسم بن محمد العياني وفقه الله، بالشراء الصحيح). (وهذا بدون تأريخ).

وبجانبه من جهة اليسار بيع للكتاب قال فيه:

(بعت هذا الكتاب المبارك من سيدنا صفي الدين أحمد بن محمد بن محمد بن حسين الأكوع، بثمن قبضته مستوفى، في تأريخ شهر شوال سنة ١٠٨ه، الفقيه صلاح بن عبدالله الصعادي (لعله الصعدي)، وبجانب هذا البيع شهادة عليه قال فيها: شهد على بيع الفقيه صلاح الصعدي والله خير الشاهدين لهذا الكتاب إلى القاضي صفي الدين أحمد بن محمد بن حسين واستيفاء الثمن، محمد بن على).

وفي أعلى الصفحة تمليك للسيد أحمد بن فايع قال فيه: (من مواهب (الله) في ملك السيد أحمد بن فايع). وبقية التمليك غير مفهوم لضعف الخط، وهذا التمليك مؤرخ سنة ١٣٠٤هـ.

يليه تمليك آخر قال فيه: (أفقر عباد الله وأحوجهم إليه السيد إسماعيل فايع عفا الله عنه). بدون تأريخ.

يليه هذه التعليقة: (أودعت هذا الكتاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله شيء أدّى الأمانة وبلغ الرسالة، وأن الموت حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة والنار حق، والحساب يوم المعاد، على هذه أحيا وعليها أموت، وعليها أبعث إن شاء الله).

وفي أسفل الصفحة ثلاث شهادات أخرى علي بيع الكتاب تركتها اختصاراً، يليها تمليك آخر مجهول التاريخ قال فيه: (من فضل الله سبحانه على عبده الفقير إلى عفوه أحمد بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن علي بن أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام المنصور بالله وفقه الله تعالى لصالح العمل بجنه وفضله).

هذا ويلي صفحة العنوان أول المخطوط من هذا السفر، قال فيه:

(بسم الرحمن الرحيم، اللهم أعن ويسر برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله الحكيم الذي أنطق لسان الإنسان فأفصح بوجوده وحقائق عرفانه، المنان الذي أوضح لنا منار البرهان، فكشف لنا عن باهر حكمته وعظيم سلطانه، القيوم الذي تضاءلت العقلاء عن الإحاطة بدقيق صنعه وإتقانه...إلخ).

وآخر المخطوط:

(وقد نجز غرضنا من شرح كلامه هذا، على ما اشتمل عليه من الأسرار والمعاني والحمد لله، ولله در نصائح أمير المؤمنين فيما بذله للخلق، وأعلاها وأحقها برضوان الله ومطابقة مراده وأولاها، فلقد نال من الله عظيم الزلفى وعلو الدرجات، وقام بما بذله في ذاته من عظيم الأجر ومضاعف الحسنات).

وكتب تحت ذلك: (الحمد لولي الحمد ومستحقه، وصلواته على خير خلقه). ويظهر أنها بخط ناسخ الكتاب.

وبقي في آخر صفحة منه فراغ مقدار ثلاثة أسطر كتب فيها هذا الحديث النبوي الشريف: عن أبي الدرداء، عنه الله قال: «لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه»، رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات. انتهى.

ثانياً: السفر الثاني من النسخة (أ): توفرت لدي نسخة مصورة منه صورت على نسخة مصورة أيضاً، توجد بمكتبة المعهد العالي للقضاء بصنعاء، برقم (٢١٢) بتأريخ ١٤١٥/٥/٢ ه الموافق ١٩٩٤/١٠/٢ م صورت على مخطوط في ملك خزانة المدرسة العلمية بحوث، أحضرها للتصوير إلى مكتبة المعهد العالي للقضاء الأخ العلامة محمد بن عبدالله الشرعي (رئيس محكمة استئناف سيئون حالياً)، وفي أول هذه النسخة استمارة من المعهد العالي تحتوي على بيانات متعلقة بالنسخة، كرقمها في مكتبة المعهد وتأريخ تصويرها، وعنوانها واسم مؤلفها، وكاتبها،

وتأريخ كتابتها، وعدد صفحاتها، ونوع خطها واسم مالكها، واسم من أحضرها للتصوير وغير ذلك من البيانات.

وهذا السفر من هذه النسخة عدد صفحاته (٣٩٧) صفحة بما في ذلك صفحة العنوان، ومقاس الصفحة الواحدة ٢٩×٠٢سم، وعدد أسطر الصفحة تتفاوت ما بين ٣٥ سطراً إلى ٣٦ سطراً، واسم ناسخها مجهول، ونوع خطها نسخي قديم جداً، قليل التنقيط، وكثير من كلماتها متداخلة بعضها ببعض، بمعنى أن كلمة ما يتصل أولها بنهاية الكلمة التي قبلها، مما يعسر فهمها وتمييزها إلا بعد جهد مضن، وهذا أحد أهم الصعوبات التي واجهتني في التحقيق، بالإضافة إلى رداءة التصوير وعدم وضوح أطراف بعض الصفحات، ولكن النسخة (ب) والنسخة الأخرى من الكتاب كانتا بعض الفتح في تمييز ما أبهم من هذا السفر أو عدم وضوحه، فساعدتني ما أنهم من هذا السفر أو عدم وضوحه، فساعدتني ما النبس من ذلك ومعرفته.

وعناوين خطب أمير المؤمنين علي (لغليها وكتبه ووصاياه وعهوده كتبت في هذه النسخة بالخط الكبير فيسهل قراءتها بسهولة، ونص كلام أمير المؤمنين في هذه النسخة عليه علامة تميزه عن شرحه، وذلك بتلويسن مكان كتابته بحبر أو مادة معينة لا تؤثر على وضوحه، فهو يبرز واضحاً جلياً من بين ذلك، وكما هو واضح من خلال النسخة هذه فلا أدري ما لون المادة المستخدمة في ذلك، فالذي بين يدي هو نسخة مصورة تصويراً عادياً.

وتتميز هذه النسخة بالدقة، والتحريف أو التصحيف لا يوجد فيها إلا على جهـة القلـة والنـدرة، وبعـض الكلمـات مكـبرة مثــل قولــه: سؤال، وجوابه. أول هذا السفر:

الديباج الوضي

(بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم عونك يا أكرم الأكرمين ولطفك، ومن خطبة له (لرخيلا في الوعظ: (انتفعوا ببيان الله): بالأدلة التي نصبها وقررها، فالأدلة العقلية دالة على وجوده وتوحيده، والأدلة الشرعية دلالة على المصالح والمفاسد من دينه).

آخره:

(وكان الفراغ منه في شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثماني عشرة وسبعمائة).

وكتب بعد ذلك عبارة بالخط الكبير والتي تبدو أنها بخط الناسخ قال فيها: (الحمد لله على كل حال من الأحوال، والصلاة على محمد وعلى آله خير عترة وآل).

٢- النسخة (ب)

وهي نسخة مصورة أيضاً على أصلها المخطوط الذي يوجد بمكتبة الأوقاف بالجامع الكبير بصنعاء، وهي نسخة كاملة بسفري الكتاب (الأول والثاني)، وحصلت عليها بعد جهد مضن، وهي نسخة جيدة جداً، وتقع في (٤٧٢) ورقة أي (٤٤١) صفحة، السفر الأول منها يقع في (١٩٦) ورقة أي (٣٩٢) صفحة، والسفر الثاني يقع في (٢٧٨) ورقة أي (٥٥٦) صفحة، والحد، وهو عبد الحفيظ بن عبد الواحد بن عبد المنعم النزيلي، ونوع الخط نسخي جيد جداً، فرغ من نساخة السفر الأول ظهر يوم الجمعة الأغر ثاني وعشرين خلت من شهر رمضان

والصفحة الأولى من هذا السفر هي صفحة العنوان، وهو مكتوب بالخط الكبير ولفظه: (السفر الثاني من كتاب الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي).

وتحته اسم المؤلف فقال فيه: (للشريف الحسيني يحيى بن حمزة تجاوز الله عنه وعفا)، وتحت ذلك من الجانب الأيمن مقدار أربع كلمات لم يتضح لي مفهومها بسبب عدم وضوحها في التصوير، ثم كتب تحتها اسم المؤلف ثانياً وهو بخط كبير قال فيه: (ألفه وأنشاه وكشف غامضه وجلاه السيد الإمام الأفضل العلامة العلم الأطول شرف العترة جمال الأئمة عماد الدين، كعبة المسترشدين يحيى بن حمزة أطال الله بقاه، وحرس علائه).

ومن خلال هذا التعريف الثاني باسم المؤلف يتضح لنا من قوله: أطال الله بقاه، أن هذا السفر نسخ في حياة المؤلف وعلى عهده وأنه من أقدم نسخ الكتاب.

وفي أسفل صفحة العنوان عبارة بالخط الكبير في سطرين كتبت من الوسط لفظها: (الحمد لله على فضله وجوده ونعمائه، والصلاة على محمد رسوله وسيد أنبيائه وآله الطيبين).

وفي نهاية الصفحة وفي حدود ثلاثة أسطر كتبت من الوسط كتابة غير واضحة، ولم يتضح منها سوى قوله: (هذا الكتاب) ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وضوح التصوير، ولعل ذلك تمليك للكتاب والله أعلم. وتلخيص معانيه وبيانه، وحيد زمانه وفريد أوانه، تاج العنرة المكلل وطراز المجد الرفيع الأول: الإمام المؤيد بالله أبو الحسين يحيى بن حمزة بن على الحسيني أيده الله).

وتحته كتب: (بخزانة سيدنا القاضي العلامة فخر الأمة صلاح بن عبدالله الحيي حفظه الله ومتع بحياته. آمين).

وعلى هذه الصفحة عدد من التمليكات، فعلى الزاوية اليسرى من تحت العنوان والمؤلف تمليك لفظه:

(هذا الكتاب ملك الوالد الحاج العزي محمد بن أحمد بن علي العرجبي أطال الله بقاه بالبيع الصحيح بتأريخه شهر محرم سنة ١٣٠٠هـ).

يليه تمليك آخر وبخط مختلف عن التمليك الأول قال فيه: (الحمد لله، ملكه من فضل الله عليه محمد بن علي العزاني غفر الله له في شهر الحجة سنة ١٣٤٥هـ).

يلي ذلك مباشرة بخط مختلف عن سابقه قوله: (ثم صار بالميراث إلى ولده عبدالله بن محمد بن علي العزاني، ألحقه الله بأبيه صالحاً مسلماً وأحسن ختامه، وجعل ما بقي من أيامه بالمشي على نهج أبيه عالماً أو متعلماً شهر شعبان سنة ١٢٦٤ه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه).

و بجانب ذلك التمليك بخط أكبر من سابقه تمليك آخر لفظه: (الحمد لله وحده، صار هذا الكتاب العظيم من فضل الله العلي الكريم ملكي بالشراء بواسطة على دخان المنادي بالكتب بثمن واف مسلم إليه،

سنة ١٠٧١هـ، وفرغ من نساخة السفر الثاني ضحى يوم الإثنين المبارك ثامن شهر ربيع الأول سنة ١٠٧٢هـ.

ومقاس صفحات هذه النسخة: ٢٠×١٧سم، وعدد أسطر الصفحة الواحدة تتفاوت من (٢٩) إلى (٣١) إلى (٣١) سنطراً، والغالب (٣١) سطراً.

وتتميز هذه النسخة أن جميع صفحاتها مسطرة من جميع الجوانب كما احتوت على كثير من الهوامش بين السطور أو على جوانب الصفحات والتي غالبيتها تتحدث عن الفروق بين النسخ سواء كانت نسخاً من الكتاب أم من متن النهج، وقد أثبت ذلك في هوامش الكتاب.

كما تتميز هذه النسخة بنوع خطها فهو كما أشرت إليه جيد جداً، وهو واضح ومنقوط يسهل قراءته وقليلاً ما يوجد فيها تحريف أو تصحيف، وعناوين خطب أمير المؤمنين علي (شغيلا وكتبه وعهوده ووصاياه مكبرة بالخط الكبير، وكذا بعض الكلمات مثل: سؤال، وجوابه، أو والجواب، وهكذا، وكلام أمير المؤمنين علي (شغيلا الوارد في كتاب نهج البلاغة مكتوب بالمداد الأحمر، والشرح بالمداد الأسود، عرفت ذلك من خلال وقوفي على أصلها المخطوط.

احتوت الورقة الأولى من السفر الأول على العنوان، وذلك في صفحة واحدة منها قال فيه: (كتاب الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي).

تحت ذلك مباشرة اسم المؤلف قال فيه: (نظم شذوره وجمانه

رب العالمين يحيى بن المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين أطال الله مدته، ذي القعدة الحرام سنة١٣٥٣هـ).

وفي أول صفحة من المخطوط وهي بدايته والتي تلت صفحة العنوان، على الجانب الأيمن منها وقفية للكتاب من الإمام يحيى حميد الدين وهي بخط ممتاز قال فيها:

(الحمد لله من وقف مولانا أمير المؤمنين المتوكل علمي الله يحيمي بن أمير المؤمنين المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين طول الله عمره، على مكتبة الجامع المقدس، من جملة الكتب الموقوفة هنالك بنظر الحافظ وعلى الشروط المحررة بالقلم الشريف في غرة السجل العام الموجود بيد الحافظ وصورته لدى ناظر أوقاف صنعاء، وقفاً صحيحاً شرعياً نافذاً من حينه، تقبل الله منه وجزاه خيراً، وحرر بتأريخه شهر ربيع الشاني

أول السفر الأول:

(بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحكيم الذي أنطق لسان الإنسان فأفصح بوجوده وحقائق عرفانه، المنان الذي أوضح لنا منار البرهان، فكشف لنا عن باهر حكمته وعظيم سلطانه، القيوم الذي تضاءلت عقـول العقلاء عن الإحاطة بدقيق صنعه وإتقانه).

(وقد نجز غرضنا من شرح كلامه هذا على ما اشتمل عليه من الأســرار والمعاني، والحمد لله، ولله در نصائح أمير المؤمنين فيما بذلـه للخلـق، والحمدلله رب العالمين، محب محمد وآله صلى الله وسلم عليهم يحيى بن صالح بن يحيى السحولي عفا الله عنهم) وهذا التمليك مجهول التأريخ.

وفي أسفل هذه الصفحة أيضاً تمليك آخر قال فيه: (الحمد لله، ثم صار بحمد الله سبحانه في نوبة الحقير إلى مولاه العلى الكبير، محمد بن يحيى مداعس وفقه الله تعالى، بطريق الشراء الصحيح بتأريخه ربيع الآخر سنة ١٣٣٤ه فلله الحمد وسبحان الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم).

وفي الجانب الأيسر من هذه الصفحة أربعة تمليكات أخرى قال فيها على التوالي:

- ١- الحمد لله انتقل إلى ملك الفقير (الحقير) إلى ربه العلي محمد بن أحمد بن عبد السلام النزيلي بالوجه الصحيح الشرعي، والحمد لله رب العالمين. (وهذا التمليك بدون تأريخ).
- ٢) من فضل الله على عبدالله بن محسن بن أمير المؤمنين بن المؤيد بالله غفر الله له ولوالديه بتأريخ ربيع الآخر ١١٤٠هـ.
- ٣- صار من كتب الفقير إلى الله الغني أحمد بن عبد الرحمن موسى. (وهذا بدون تأريخ).
- ٤- أفقر العباد إلى رحمة الله السيد إسماعيل بن محمد فايع عفا الله عنه. (وهذا أيضاً بدون تأريخ).

وفي أعلى الصفحة أيضاً تمليك آخر لفظه:

(الحمد لله رب العالمين، من خزانة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله

بيد العبد الفقير المعترف بالتقصير عبد الحفيظ بن عبد الواحد بن عبد المنعم النزيلي تولاه الله وبلغه من الآمال أقصاها). انتهى.

وكتب في آخر هذه الصفحة ما لفظه:

(بلغ مقابلة وتصحيحاً على الأم المنسوخ عليها بحسب الطاقة والإمكان والاعتناء التام وإن كان في الأم بعض سقم والأغلب الصحة، وقل من ينجو من الخطأ والزلل إلا كتاب الله عزَّ وجلّ، بتأريخ نهار الإثنين سادس عشر شهر شوال سنة ١٠٧١ه، بخط مالكه الفقير الحقير صلاح بن عبد الله الحيى).

ومن الورقة (١٩٧) بدأ السفر الثاني من الكتاب، احتوت الورقة (١٩٧) على العنوان، واسم المؤلف كتبها داخل دائرة منقوشة جميلة الشكل، فقال:

(السفر الثاني من كتاب الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي). يليه اسم المؤلف فقال فيه: (ألفه وأنشأه وكشف غامضه وجلاه السيد الإمام الأفضل، العلم العلامة الأطول، شرف العترة، وجمال الأسرة، عماد الدين، كعبة المسترشدين، منهل شرب الصادين، وحيد زمانه وفريد أوانه، الإمام المؤيد بالله أبو الحسين يحيى بن حمزة بن علي الحسيني قدس الله روحه الطاهرة في الجنة، وأعاد من بركاته لوليه).

وكتب تحت ذلك داخل دائرة أيضاً جميلة الشكل وأصغر من سابقتها وبخط جميل قوله:

(بخزانة سيدنا القاضي العلامة خدن وحور عين الكتب، المملق لما فيها

وأعلاها وأحقها برضوان الله وبمطابقة مراده وأولاها، فلقد نال من الله عظيم الزلفة وعلو الدرجات، وقام بما بذله في ذاته من عظيم الأجر، ومضاعفة الحسنات).

وقال الناسخ بعد ذلك ما لفظه:

(تم السفر الأول من كتاب الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي، والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً على تمامه وكتبه، والله المسئول أن ينفع به المؤمنين، وأن يأجر من أنشأه وجبر ينابيعه للناهلين، وأن يجعله يوم القيامة له نـوراً، وأن يغفر لنـا ولـه ولجميع المسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الميامين وصحابته أجمعين. فرغ من رقم هذه النسخة الضنينة الجليلة الثمينة، الجديرة بأن تشري بالمهج، فضلاً عن العرض الأحج، وأن يظن بها عن الحبيب ولا حرج، ظهر يوم الجمعة الأغر ثاني وعشرين خلـت من الشـهر الأشـهر، ذي الفضل الأجزل الأكبر، شهر رمضان المعظم من عام إحدى وسبعين وألف، سنة (٧١١هـ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ما رقم حرف بالأقلام، بخزانة سيدنا القاضي الأعلم الأوحد الأمجد الأكرم، على الهمة، فخر (كلمة غير مفهومة) ذي السؤدد الـذي لا يضاهي، والفخر الـذي لا يتناهي، والعنايـة التامـة، والهمـة السامية، تشييد أركان الوراثة النبوية وتأبيد بناها، من لا يضبط محامده القلم ولا بعضها، ولا يسامي سماها، ضياء الدين صلاح بن عبدالله الحيي أحيا الله ذاته وحياها، وبلغه من الآمال منتهاها، وحرس مهجته وأطال بقاها، وغمر ببركته وعلومه وسناها، على مر الدهور ومداها،

شوق وحب، ذروة الكمال وعين أعيان أهله، الفخر الذي لا ينال، وواسطة عقد اللآل، ضياء الدين صلاح بن عبدالله الحيي، أحيا الله بطول بقاء كل إحياء، وجمع له خيري الآخرة والدنيا، وأحسن له الآخرة).

أول السفر الثاني من هذه النسخة:

(بسم الله الرحمن الرحيم، ومن خطبة له (لنظيلًا في الوعظ، (انتفعوا ببيان الله): بالأدلة التي نصبها وقررها، فالأدلة العقلية دالة على وجوده وتوحيده، والأدلة الشرعية دالة على المصالح والمفاسد من دينه ...إلخ).

(وكان الفراغ منه في شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثماني عشرة وسبعمائة، تم كلام الإمام المؤيد (شُغليالا ، عظم الله أجره وشكر سعيه. اتفق الفراغ من زبر هذه النسخة الكريمة التي هي للمثل عديمة، البالغة في الرشاقة والعناية والرواقة الغاية، الوحيدة النسخ، العديمة المثل، الموصوفة بالنهاية التي لا يحاط بمحاسنها ذاتاً واسماً ومعنى، ويعيي ذلك أتم نعتها بما ذكره ليعرف قدرها ويضن بها عن الابتذال والسماحة، ولو كان فيه أعظم مطلب وإنجاحه، ضحى يوم الإثنين المبارك من يوم في شهر ربيع الأول من شهور عام اثنين وسبعين وألف عام من هجرة نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، أبرزها كريـم السعاية وعظيـم العنايـة والإيثـار لها على سائر ضروريات اللوازم التي لا بد منها، واشتداد الرغبة وجعلها أعظم طلبة لا غنى عنها، من مالكها سيدنا القاضي العلامة الذي لم يدع فخراً إلا قصده وأمَّه، واستولى عليه وزمِّه، ولا علوا إلا احتمل في بلوغـه إليه كل أزمة حتى يبلغ منه مرامه، ففاق أهل الآفاق، وراق تعبه

..... مُعَدمة التحقيق في الأوراق، ولم يحص القلم بعض محاسنه الرشاق: صلاح بن عبدالله الحيي، بلغه الله من فضله ما يرجى ومتع المسلمين بطول مدته وبقاء وجهه الوضي وتقبل منه ذلك السعي الحميد والوصل المديد وجازاه عليه بالفضل الثري ليس عليه مزيد وجعله خالصاً لوجهه الكريم مقربا لنا وله من جنات النعيم وتشرف برقم الكتاب الجليل والسفر الجميل ذكري بالدعاء الصالح من مالكه والناظر فيه الفقير إلى كرم مولاه القدير عبد الحفيظ بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن الحسين النزيلي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سائلًا الدعاء بحسن الخاتمة والتوفيق إلى ما يرضي الله سبحانه والعصمة عن معاصيه، ورضوانه الأكبر، وبلوغ الأمل والوطر في الدنيا والآخرة، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلما كتب بكتب حرف وكلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون أبدأ مضاعفاً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين).

#### وقال في آخر صفحة منه:

(الحمد لله، بلغ مقابلة وتصحيحاً على حسب الطاقة والإمكان على نسختين لم يكن فيهما قوة الصحة، ولكن فقد أفادت كل واحدة ما لم تفد الأخرى، فلله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاً، في الليلة المسفر فيها صبح الخميس يوم ٢٥ شهر جمادي الأولى سنة ١٠٧٣هـ بمحروس المحويت، ولله الحمد كثيراً بكرةً وأصيلاً، ونسأله أن يوزعنا شكر نعمه ويفتح علينا بالعمل بمقتضيات كلام أمير المؤمنين وحكمه، بحق محمد وآله، كتب مالكه الفقير صلاح بن عبدالله الحيي لطف الله به). الديباج الوضي

# عملي في التحقيق

١- قمت بمقابلة المصفوفة على النسخة التي تم عليها الصف وهي النسخة التي رمزت لها بالحرف (أ) وذلك لضبط النص وتصحيحه وتقويمه، ثم بعد الانتهاء من مقابلة المصفوف على النسخة (أ) قمت بمقابلته ثانية على نسخة أخرى من الكتاب وهي التي رمزت لها بالحرف (ب)، وفي خلال ذلك استعنت بنسخة ثالثة للمخطوط، وذلك بالرجوع إليها فيما اشتبه والتبس في النسختين، وأثبت الفروق بين النسخ وأشرت إلى ذلك في هوامش الكتاب، وفي حال وجود كلمة أدق وأوضح في النسخة (ب) أو في النسخة الثالثة أدرجت ذلك ضمن نص الكتاب وأشرت إلى ذلك في الهامش بجعل الكلمة الواردة في (أ) فيه مع توضيح السبب في ذلك مهما أمكن.

٢- قسمت النص إلى فقرات، والفقرات إلى جمل، واستخدمت في ذلك
 علامات الترقيم المتعارف عليها.

٣- خرجت أغلب ومعظم الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب وهي كثيرة
 جداً، خرجت ذلك مهما أمكن وفي حدود المراجع التي بين يدي،
 واعتمدت في تخريج بعضها على الكمبيوتر.

٤- قارنت كثيراً من نصوص كلام أمير المؤمنين علي النظيلة الـواردة

وفي جانب آخر صفحة منه كتب: (الحمد لله فرغ من قراءته عبدالله الفقير إليه في أوقات أخرى ضحوة يوم الجمعة ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٢٨٦هـ). ولم أعرف اسم كاتب هذه العبارة لأنه مطموس عليه.

٣- النسخة الثالثة وهي نسخة مساعدة وهي نسخة مصورة أيضاً وقد أفادتني كثيراً، وهي نسخة غير كاملة ومتبور من أولها عدد كثير من الصفحات وكذا من آخرها بالإضافة إلى عدم الدقة في ترتيب صفحاتها عند التصوير، وهي متنوعة الخطوط بقلم أكثر من ناسخ، فجاءت خطوطها متفاوتة بين ضعيف وجيد، وعناوين خطب أمير المؤمنين وكتبه وعهوده ووصاياه مكتوبة بالخط الكبير، وناسخها مجهول، وتأريخ النسخ للسفر الأول سنة ٩٤٩ه، وقال في آخر السفر الأول منها: وقد نجز غرضنا من شرح كلامه هذا على ما اشتمل عليه من الأسرار والمعاني والحمد لله، ولله در نصائح أمير المؤمنين فيما بذله للخلق وأعلاها، وأحقها برضوان الله ومطابقة مراده وأولاها، فلقد نال من الله عظيم الزلفة وعلو الدرجات وفاز بما بذله في ذاته من عظيم الأجر ومضاعفة الحسنات).

وقال الناسخ بعد هذا: (تم السفر الأول من كتاب الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي في العشر الأواخر من جمادى الأولى من سنة تسع وأربعين وتسعمائة، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل).

- アスー

أو في كتاب نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، أو أي كتاب لنهج البلاغة مطبوع تمكنت من مطالعته، وجعلت ذلك بين معقوفين وأشرت إليه في الهامش.

١٢- علقت في الهامش على بعض نصوص الكتاب وتوضيحها، وذكر بعض الفوائد المتعلقة بها، بغية إمتاع القارئ وخدمة للنص وطلباً للمزيد من الفائدة، وإبانة ما عساه يلتبس أو يشتبه، واعتمدت في ذلك على أقوال العلماء والباحثين.

١٣ - جعلت نص كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام بين قوسين وميز
 النص بينهما بالقلم الكبير.

في الكتاب مع كتاب نهج البلاغة المطبوع، وأشرت إلى مواضع الفروق والاختلافات في الهامش.

- ٥- قمت بتفسير الكثير من الكلمات اللغوية واعتمدت في ذلك على
   قواميس اللغة المشهورة والمتوفرة لدي.
- ٦- ترجمت لكثير من الأعلام الواردة أسمائهم في الكتاب، وتركت كثيراً
   من المشاهير منهم لشهرتهم، وذكرت المصدر في كل ترجمة.
- ٧- وثقت الكثير من الشواهد الشعرية اللغوية الواردة في الكتاب في الهامش، وذلك بذكر اسم الكتاب الوارد فيه كل شاهد على حدة، وذكر اسم قائله إن وجد، ولم يذكره المؤلف، أو روي لقائل آخر، وذكر شرحه من المصدر المذكور فيه مهما أمكن.
- ٨- بحثت عن الكثير من الروايات التأريخية وغيرها الـتي ذكرها المؤلف، والتي لم يعزوها إلى مصدرها، فما وجدته من ذلك ذكرته في الهامش وذلك بذكر المصدر وغير ذلك مما يستلزم التوضيح.
- ٩- رجعت فيما أمكنني إلى المصادر التي بين يدي والتي ذكرها المؤلف ورجع إليها وأشرت إلى ذلك في الهامش.
- ١٠ رقمت خطب أمير المؤمنين على التغليلا أو ما يجري مجراها المذكورة في الكتاب وكذلك الكتب والرسائل والحكم القصيرة، ترقيماً متسلسلاً لتمييز كل خطبة أو كتاب أو حكمة قصيرة على حدة.
- ١١- أثبت في النص بعض عناوين الخطب الستي لم ترد عناوينها في الكتاب، ووردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد،

الكتاب الإخراج النهائي، وذلك بقراءته ومتابعة عمليتي التنسيق والإخراج، وأشكر كثيراً الأخ الأستاذ عبد الحفيظ النهاري على جهوده الكبيرة في الإشراف على إخراج الكتاب وكذلك أخي الطباع/ خالد الزيلعي والذي قام بطباعة الكتاب، وكان متميزاً في جميع مراحله بالدقة والإجادة.

كما لا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير والتقدير والاحترام للأخوة القائمين على مؤسسة الإمام زيدبن علي الثقافية، أولئك الجنود الأوفياء الذين يبذلون كل ما في وسعهم من وقت وجهد ومال في سبيل إنجاز مثل هذه الأعمال في طباعة كتب التراث الإسلامي في اليمن وإخراجه إلى النور، والذي لا يزال معظمه في عداد المخطوطات، وقابعاً في أدراج المكتبات الخاصة والعامة، فإلى جميع أولئك وإلى من عداهم ممن ساعدني في هذا العمل أبعث إليهم جميعاً ومرة أخرى أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير والاحترام سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لهم ولي بكل حرف حسنة، وأن يجعل ذلك من أفضل ما يصعد إليه من العمل الصالح، وأن ينفع به الإسلام وأهله إنه ولي ذلك والقادر على ما هنالك.

وختاماً أسأل الله العلي العظيم أن يجعل عنائي في تحقيق هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم، وأن يعتق رقبتي ورقاب والدي وجميع المؤمنين والمؤمنات من النار وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وحزبه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وحسبنا الله وحده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ومولانا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

خالد بن قاسم بن محمد المتوكل صنعاء بتأريخه ٢٩/ ربيع الثاني/ ١٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٦/٢٩م

## كلمة شكر

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مد لي يد العون والمساعدة في تحقيقي لهذا الكتاب الجليل وأخص بالذكر أستاذي العلامة المؤرخ المحقق الأديب الأستاذ الفاضل/ عبد السلام بن عباس الوجيه الذي قام معي بدور كبير في سبيل إنجاح هذا العمل وإخراجه ليرى النور، فأمدني بالمصادر والمراجع العديدة من مكتبته الخاصة في الحديث واللغة والتأريخ والتراجم، والتي رجعت إليها في جميع مراحل الكتاب فأفادتني كثيراً. كما أنه حفظه الله قد بذل معي جهداً كبيراً، فتفضل بمراجعة الكتاب وقراءته قبل طباعته وإخراجه الإخراج النهائي، وأتحفني بملاحظاته الموضوعية والمنهجية ولفت انتباهي إلى معلومات وتوضيحات وتصويبات واستدراكات لم تكن في الحسبان، وعلى العموم فإنني لا أستطيع أن أفيه بحقه، ولكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يكتب له عمله ذلك في صحيفة حسناته، إنه سميع مجيب الدعاء.

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الشقيق الأستاذ الفاضل/محمد بن قاسم بن محمد المتوكل الذي بدوره بذل معي جهوداً كبيرة في مقابلة النسخ ومتابعة التصحيحات، وكذلك أخي النبيل الأستاذ الفاضل/ أحمد بن محمد بن عباس إسحاق، والذي قام بدور كبير تمثل في توفير النسخ الخطية المصورة من الكتاب، وبذل جهداً قبل إخراج

المتال الذي يتاريخ القرائع التورائع التورك الورائع التورك المال ها الورد ويتانوع في التوالل البال المتال ا

من و ما النان و مها المن و مهافيه و أب أبان المنه و مهافيه و أب أبان المنه و مهافيه و أب أبان المنه و مهافية و من النان و مهودي المن و مهافية و من ما النان و مهودي المن و مهافية و من ما المناه المنه و المنه من ما المنه و المنه و





الديباج الوصي





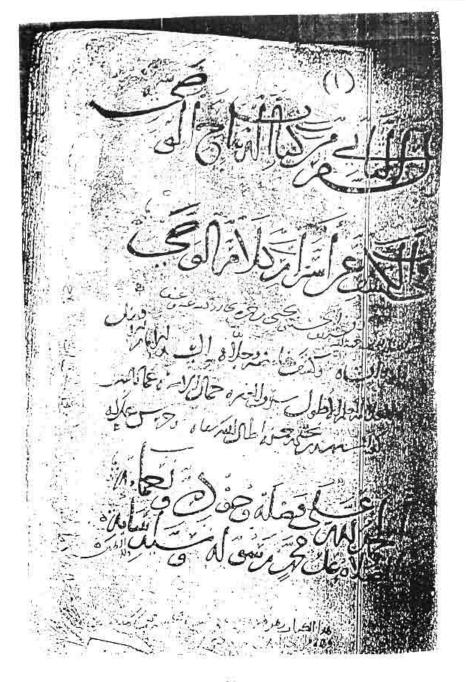







واموالاله

## بسم الله الرحمن الرحيم

[اللُّهُمُّ، أعن ويسِّر برحمتك يا أرحم الراحمين](١)

الحمد لله الحكيم الذي أنطق لسان الإنسان فأفصح بوجوده، وحقائق عرفانه، المنان الذي أوضح لنا منار البرهان، فكشف لنا عن باهر حكمته، وعظيم سلطانه، القيوم الذي تضاءلت [عقول](١) العقلاء عن الإحاطة بدقيق صنعه وإتقانه، وتلاشت أحلام ذوي النهى عن إدراك حكمته، ومعرفة حقيقة شأنه، وكلّت ألسنة الفصحاء عن ضبط عوارفه وحصر مزيد إحسانه، المتعالي الذي قص قوادم أجنحة الفكر عن التحليق إلى تعريف ذاته، وأحسر جياد أبصار ذوي البصائر عن التطلع إلى حقيقة صفاته، فسبحان من استغنى عن غيره في إحكام ما أبدع من المكونات وإثباته.

والصلاة على المنتجب من طينة العنصر الأطيب الراسخ، والمصطفى من سلالة المجد الأقدم الشامخ، مجد رسخ أصله فاستقر وأعرق، وعلا فرعه فطال وبسق، وطابت مغارسه فا خضر وأونق، وصفت مشاربه فأثمر وأورق، وعلى صنوه الأعظم، وطوده المكرم، المشتق من طينته، والمشارك له في أصله وأرومته، مستودع الأسرار النبوية، ومستند<sup>(٦)</sup> الحكم الدينية والدنيوية، وعلى آله الطيبين الهادين إلى منارات الدين وأعلامه، والموضحين لشرائعه وأحكامه، ما صدع فجر وأنار، وأظلم ليل وأسفر نهار.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) ومستند الأحكام: الحكم الدينية و...إلخ.

المتكاثرة، وهو البحر الذي لا يساجل(١)، والجمُّ الذي لا يحافل(١).

وقلت في نفسي: كيف أرد مشرعاً ضنك الموارد، صعب المقاصد، يكاد تتضاءل فيه الأحلام، ويضيق فيه المطلب، ويصعب المرام، فشجعت جَنَانِي (٢)، واستحضرت فكرتي، وصقلت لساني، واثقاً بما عنـد الله لي مـن الإمداد بالألطاف الخفية، والإعانة بالتوفيقات المصالحية، وكان فيه غرضان:

أحدهما: الإبانة عن عظيم قدر أمير المؤمنين حيث كان سابقاً لمن تقدمه، وفائتاً لمن تأخر عنه، فعلى مثاله حذا كل خطيب مصقع، وعلى منواله نسج كل واعظ أروع.

وثانيهما: ما يكون في ذلك من مذخور الأجر" من الانتفاع بالزواجر الوعظية (°)، والحكم الأدبية، والحجج القاطعة، والبراهين النافعة، وجواهر اللغة العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية، بحيث لايلقي مجتمعاً في كلام من جميع السلف الأولين، ولا متسقاً في نظام من الخلف الآخرين، خاصة في علوم التوحيد والحكمة وتنزيه الله تعالى عن مشابهة (١٠) الممكنات، وذكر المعاد الأخروي، بل إنما يؤثر عنهم القليل النادر والشاذ الشارد.

إذ كان كلامه (لنُعْنِيلا عليه مَسْحة (٧) من الكلام (١) المعجز السماوي،

الديباج الوضي

إيضاح ما وقع في كلام أمير المؤمنين من تفسير ألفاظه الغريبة، وإظهار معانيه اللطيفة العجيبة، وبيان أمثاله الدقيقة، ولطائف معانيه الرشيقة، وغير ذلك مما يشتمل عليه كلامه (لرفليلة)، إذ كان كلامه قد رقمي إلى غايتي الفصاحة في لفظه، والبلاغة في معناه، إذ هو منشأ البلاغة ومولدها، ومشرع الفصاحة وموردها، وعليه كان تعويل أربابها، وضالة طلابها، فلا واد من أودية الفصاحة إلا وقد ضرب فيه بحظ وافر ونصيب، ولا أسلوب من أساليب البلاغة إلا وله فيه القدح المعلا، والتؤم والرقيب(٢)، وهذا مع اعترافي بكلول الجد عن بلوغ ذلك الحد في شرح مشكلاته، وإقراري بقصور باعي، وضيق رباعي "" عن كشف معضلاته، لكن ليس الغرض المعتمد أن أستولي على ذلك الأمد، ولا الغرض الأقصى هـ و الإحراز والإحصاء، ولقد صدق من قال: ومتى تبلغ الكثير من الفضل

مع أني عند شروعي في هذا الإملاء خيل لي أن المرام خطب عسير فجعلت أخطو خطو البطيء المتثاقل، وأنهض نهوض الحسير المتكاسل، لاشتماله على الأسرار الجمة الدثرة(١)، واحتوائه على النكت الغزيرة

إذا كنت تاركاً لأقله.

<sup>(</sup>١) لا يساجل بالجيم أي لايكاثر، أصله من النزع بالسجل وهو الدلو الملي.

<sup>(</sup>٢) الجمُّ: الكثير، ولا يحافل: أي لا يفاخر بالكثرة، أصله من الحفـل وهـو الامتـلاء، والمحافلـة: المفاخرة بالامتلاء، ضرع حافل أي ممتلئ( انظر شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٠/١)

<sup>(</sup>٣) الجنان بالفتح: القلب.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الآخرة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): الواعظية، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): مشابهات.

<sup>(</sup>٧) يقولون: على فلان مسحة من جمال -أي علامة أو أثر- وكأنـه يريـد هاهـنـا ضــو-أ وصـقـالاً. (انظر شرح النهج لابن أبي الحديدا (٤٥).

<sup>(</sup>١) الغرار: حد الرمح والسيف والسهم (لسان العرب ٩٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) التؤم: هو منزل إلحوزاء، ويطلق أيضاً على سِهم من سهام الميسِر أو ثانيها، والرقيب: الحارس وهو أيضًا نجم من نجوم المطر يراقب نجماً آخر، ويطلق أيضاً على الثالث من قداح الميسر وعلى أمين أصحاب الميسر أيضاً (انظر القاموس المحيط صـ ١٣٩٨، ص١١٦).

<sup>(</sup>٣) رَبَاعَةَ الرجل: شأنه وحاله التي هو رابع عليها أي ثابت مقيم (نهاية ابن الأثير ١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الدثرة: الكثيرة، مال دثر أي كثير.

شيخي (۱) سماعاً عليه بقراءته نفسه، عن شيوخه يبلغ بذلك إلى المصنف المذكور، وهو: كتاب بالغ في فنه، يحتوي على المختار من كلام أميرالمؤمنين، ويتضمن من عجائب (۱) البلاغة، وغريب الفصاحة ما لا يكاد يوجد في غيره من الكتب؛ لاشتماله على معاقده ومناظمه، واستيلائه على مقاصده وتراجمه، وإن وجد كلام لأميرالمؤمنين في غيره فإنما هو على جهة الندرة، ومؤلف (۱) هذا له فضل باهر وعلم واسع، وهو من فضلاء الإمامية والمشار إليه منهم.

وحكى الحاكم أبو سعد<sup>(1)</sup> أنه كان زيدي المذهب يرى رأي الزيدية، وله تقدم سابق في العلوم الأدبية، واطلاع على علوم البلاغة، وإحاطة بعلوم البيان، ومن اطلع على نبذ من كلامه عرف مصداق هذه المقالة، ولم أظفر بشيء من مصنفاته سوى هذا الكتاب.

ملتزماً بالدين وقوانينه، وحفظ القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة في مدة يسيرة( انظر ترجمته الموسعة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٤١.٣١/١). وفيه عبقه (۱) من رائحة الكلام النبوي، فلما سبكته نيارالفكرة في بوتق التحقيق، وصار ذهباً خالصاً يموج في قالب أنيق، سميته بكتاب: (الديباج الوضي، في الكشف عن أسرار كلام الوصي)، ليكون اسمه موافقاً لمسماه، ولفظه مطابقاً لمعناه، حيث كانت (۱) العلوم درراً وهو تاجها، وحللاً وهو ديباجها.

وأنا أسأل الله بجوده الذي هو غاية كل طالب وسائل، وكرمه الذي هو نهاية كل مطلوب ونائل، أن يوفق سعيي لما يرضيه، ويعينني على ما أقصده من ذلك وأبغيه، ويجعله [لوجهه] (٦) خالصاً، ونعم المسئول.

(قال الشريف المؤلف رضي الله عنه): واعلم أنّا قبل الخوض في كشف الغطاء عن لطائف كلامه وإظهار الأسرار منه، نذكر مقدمة مشتملة على تقريرات ثلاثة تكون تمهيداً لما نريد ذكره من بعده بمعونة الله.

## التقرير الأول في بيان الكتاب الذي كان هذا الإملاء شرحاً له.

وهـو كتـاب: (نهـج البلاغـة) الـذي ألفه السـيد الإمـام ذو الحسبين، أبو أحمد الحسين بن موسى الحسيني (١٠). وهو ما حدثني به

<sup>(</sup>۱) هو: القاضي عقيف الدين سليمان بن أحمد الألهاني من أعلام القرن السابع ، سمع على الشيخ أحمد بن أبي الخير الشماحي (سنن أبي داود) ، وعلى الإمام يحيى بن محمد السراجي (سيرة ابن هشام) ، وعلى السيد العالم عامر بن زيد العباسي العلوي (أمالي السيد أبي طالب) ، وسمع عليه (نهج البلاغة) وسمع عليه جميع ذلك الإمام يحيى بن حمزة (طبقات الزيدية الكبرى - القسم الثالث ٤٧٦١- ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (ب): عجيب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ومؤلفه.

<sup>(</sup>٤) هـو الحاكم الجشمي، المحسن بن محمد بن كرامة، ينتهي نسبه إلى الإمام على بن أبي طالب (طاية (٢٥٠٤ على)، أحد أعلام الفكر الإسلامي وأئمة الكلام والتفسير، أصولي، معتزلي، زيدي، قرأ بنسابور وغيرها، وهو من شيوخ العلامة الزمخشري بواسطة أبي مضر، ووفد إلى اليمن، قالوا: كان حنفي المذهب عدلي الاعتقاد، ثم رجع إلى مذهب الزيدية الشيعة، وله مؤلفات كثيرة منها: (التهذيب في التفسير) في تمانية مجلدات ضخمة، ومنها: (جلاء الأبصار)، ومنها: (السفينة) وغيرها، (انظر أعلام المؤلفين الزيدية صرفها، (انظر أعلام المؤلفين الزيدية صرفها).

<sup>(</sup>٨) في (أ): كلام، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) العيقة: الرائحة.

<sup>(</sup>۲) ق (أ): كان.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): أبو أحمد بن موسى الحسيني، وفي (ب) أيضاً حاشية، لفظها: في كتاب الحداثق للفقيه حميد الشهيد رحمه الله، هو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن أبى طالب عليهم السلام. تمت.

قلت: وما ذكره في الحداثق هو الصحيح، وكما ذكره في الحداثق هو كذلك في شرح النهج لابن أي الحديد (٣١/١) والشريف الرضي ولد سنة ٣٥٩ه، وتوفي في المحرم سنة ٤٠٤هـ، وكان رحمه الله عالماً أديباً وشاعراً مفلقاً، فصيح النظم، ضخم الألفاظ، وكان عفيفاً شريف النفس، عالى الهمة، =

السمط الثاني: ما قاله بعض المتوالين:

نهجُ البلاغة نهجٌ مَهْيَعٌ (١) جُددٌ يا عادلاً عنه تُنْغِي بالهوى رَشَداً والله والله إنَّ التاركيــــــهِ عَمــــــوا كأنهما العِقْمُ منظومُا جواهرهما ما حالهم دونها إن كنتَ تُنْصفني

لِمَسن يُريدُ علواً مَسالِهُ أمدُ اعدل إليه ففيه الخير والرُّشَدُ عن شافيات (٢) عِظَاتٍ كُلها سَدَدُ (٢) صلَّى على ناظمتُها(١) ربُّنا الصَّمَدُ إلا العَنــودُ وإلا البغـــيُّ والْحَسَـــدُ

السمط الثالث: ما قاله بعضهم:

نهــجُ الْبُلاَغَــةِ رَوْضٌ زَهْــرُهُ دُرَرٌ من يسلكُ النهج لا يبقى لـ اربّ (٥) لِلِّهِ درُّ أمير المؤمنين لقد من حاد عنه فقد مالت بصيرته

كُلُّ البلاغة تمَّت فيه وانتظمت إلا(١٦)العلوم وإن جلَّتْ وإن عَظُمَّتْ علت بموضوعه العلياءُ ثم سمت عَن الرشادِ وحِيْلَت (٧) دُونهُ وعمتُ

التقرير الثاني في بيان المنهج الذي سلكته في شرحي لهذا الكتاب.

واعلم أني قد سلكت فيه [أحد](^) مسلكين:

أن أقتطع مـن كلامـه (للخليلا قطعـة، ثـم أعقـد عليهـا عقـداً يكـون محيطـاً بأسرارها وغرائبها، ويحتوي على جميع معانيها وعجائبها، وهذه هي طريقة فأما (المجازات النبوية) فإنما هي للسيد الإمام صدرالدين علي بن ناصر الحسيني(١١).

ومن اطلع عليها أيضاً عرف مكانه في الفضل، ومنزلته في الفصاحة، واطلاعه على العلوم العقلية والمباحث الأدبية، وقد قيل (١) في (نهج البلاغة) سموط من الأبيات الشعرية مما يدل على فضله واستحقاق المدح بما هو من أهله.

## السمط الأول: للسيد الإمام علي بن ناصر الحسيني قال:

لله دَرُّكَ يَا نَهْجِ البّلاغِةِ مِن نَهْجِ نُجًا مِن مَهَّاوِي الْجَهْلِ سَالِكُهُ أُوْدِعْتَ زَهْر نُجوم ضلَّ مُنْكِرُهَا وَحَادَ عَن جُددٍ (" غَيَّا مَسَالِكُهُ لأنْتَ درُّ وَيَا لله نَاظمُ ۗ وأنتَ نَصْرٌ (١) وَيَا لله سَابِكُهُ (١)

<sup>(</sup>١) طريق مهيمًا: أي بين.

<sup>(</sup>٢) في (أ) ساحيات عظام، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) السُّدد يفتحتين: الاستقامة.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ناظمها، وفيه رْحَف، ولعل الصواب كما أثبته: ناظمنها.

<sup>(</sup>٥) الإرب: الحاجة.

<sup>(</sup>٦) في (أ): إلى.

<sup>(</sup>٧) في (ب): وظلت.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) قال في (الجواهر المضيئة في معرفة رجال الحديث عنـد الزيدية): علـي بـن نــاصر الديـن الحسيني، معاصر الشريف المرتضى، مؤلف (أعلام الرواية على نهج البلاغة)، يروي نهج البلاغة عن ( بياض في الأصل) وعنه رواها ومؤلفه أحمد بن أحمد أو زيد بـن أحمـد البيهفي، وكذلك فيروز شاه، سمع كتابه (أعلام الرواية) في الجيل، وفي (النامس) لأغما بزرك: علي بن ناصر المعاصر للشريف الرضي، وهـ و أول من شـرح (نهـج البلاغـة) وسمـى شرحه (بأعلام نهج البلاغة) وله مؤلفات منها: أعلام نهج البلاغة -خ -، ورسالة في تقرير دلائل الجُواب على المرجئة نشرها يحيى بن الحسين في المستطاب، وقال: نسب إليه الإمام يحبى بن حمزة كتاب (المعالم على نهج البلاغة)، وذكر أنه اثنا عشري (أعلام المؤلفين الزيدية ص٥٧٢-٧٢٦)، وقد طبعت المجازات النبوية منسوبة إلى الشريف المرتضى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قيد.

<sup>(</sup>٣) الجُدَّدُ جمع جُدَّة بالضم وهي: الطريقة.

<sup>(</sup>٤) النَّضر بوزن النَّصر: الذَّهب.

<sup>(</sup>٥) أبيات السيد علي بن ناصر الحسيني هي في كتابه (أعلام نهج البلاغة) -خ- ص١.

ولو كانت بدوراً لكان شمساً في فلكها الدائر، ولو كانت أحاديثُ لكان مثلها السائر.

الديباج الوضي

ولا يغررك ما تري من الناس من إهماله وهجره ونبذه وراء ظهورهم، وطرح ذكره حيث كان، كأن في حكمة الهجر مأسوراً مقهورا، ومن العلوم في أكثر أحوالها ممحوا مغموراً، قد استولت على أسراره يد النسيان والذهول، وانكسفت نجومه، وآلت أقماره وشموسه إلى الذهاب والأفول، ولله درُّ من قال:

حسدوه حين رأوه أحسن منهم والبدر تحسله النجوم إذا بدا وما ذاك إلا لأجل(١) ما اشتمل عليه من الغموض، واستولى عليه من دقة الأسرار والرموز، خاصة في الإشارة إلى أحوال المبدع وصفاته، ومعرفة الأزمنة الأزلية، وتقرير الخواص الإلهية، فإن أحداً من أفناء (٢) الخليقة لم ينسج على منواله، ولا سمحت قريحة بشكله في ذلك ومثاله، كما سننبه على تلك الأسرار، ونذكر تلك الحقائق بمعونة الله تعالى، ولقد صدق فيه من قال:

قل للذي بصروف الدهر عبَّرنا ﴿ هِلْ عَانِدُ الدَّهِرُ إلا مِن لَهُ خَطِّرُ وفي السماء نجومٌ ما لها(٢) عدد وليس يكسفُ إلا الشمسُ والقمرُ

## التقرير الثالث: في بيان العلوم التي تضمنها واشتمل عليها

واعلم أن هذا الكتاب وإن كان مشتملاً على فنون متفرقة، وأساليب في البلاغة متشعبة، لكن أكثرها جرياناً فيه وأعظمها استعمالاً،

(١) في (ب): إلا لما اشتمل.

(٢) أفناء: أي أخلاط.

(٣) في نسخة: لا عديد لها، (هامش في ب).

جيدة [و] (<sup>()</sup>فائدتها هو إيضاح معاني الكلام بالعقود اللائقة ، والترتيبات الفائقة ، وهي طريقة يسلكها(٢) كثير من النظار فيما يريدونه من إبانة معاني الكلام، ولها آفة وهو الإسهاب في الكلام الذي يورث الملل وسآمة الخواطر.

#### المسلك الثانى:

أن أذكراللفظة المركبة من كلام أمير المؤمنين ثم أكشف معناها، وأوضح مغزاها، من غير التزام عقد لها ولا إشارة إلى ضابط، وهذه طريقة يسلكها (١) الأكثر من النظار، فهذان مسلكان يمكن ذكر أحدهما، وكل واحد منهما لا غبار عليه (١) في تحصيل المقصد وتقرير البغية ، لكن أرى أن المسلك الثاني هو أعجب، وإلى جانب الاختصار والتحقيق أقرب؛ لما ذكرناه من (٥) حصول التكثير في سلوك الطريقة الأولى، خاصة في مثل هذا الكتاب، فإن شجونه كثيرة ونكته غزيرة، فلا جرم كان التعويل عليها هــو الأخلق، ثم أقول قولاً حقاً: إن (نهج البلاغة) بالغ في فنه لكل مرام، وإنُّه لأميرٌ على (١) فنون البلاغة وحاكم وإمامٌ ؛ لاشتماله على مبادئ الفصاحة ونهاياتها، ومحرزٌ لقصب سبق البلاغة وغاياتها، قد أعجز أهمل أوانه، وصار مفحماً(٧) لغيره في علومه وعلو شأنه، فلو كانت العلومَ كواكب لكان قمرها (^) الزاهر، ولو كانت أقماراً لكان بدرها الباهر،

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): سلكها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): سلكها.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): عليها.

<sup>(</sup>٥) في (أ): في.

<sup>(</sup>٦) في (ب): في.

<sup>(</sup>٧) ق (أ): مقحماً.

<sup>(</sup>٨) في (أ): فجرها، وفي (ب)كما أثبته.



في ذكر الخطب والدلائل

وهي الخطب والكتب والحكم، فلا جرم لما كان الأمركما قلناه رتبناه على هذه الأقطاب الثلاثة.

أولها: الخطب والدلائل.

وثانيها: الكتب والرسائل.

وثالثها: الحكم والأدب(١٠).

وكل واحد من هذه الأقطاب مشتملاً "كا على نكت غريبة ولطائف عجيبة، نلحق "كبكل واحد منها ما يليق به منها، فهذا ما أردنا تقريره من الإشارة إلى ضبط قواعد الكتاب، واشتماله على ما ذكرناه من هذه العلوم، نعم مع تقريري له على هذا النظام وتنزيله على مثل هذه الضوابط، فإني لا أدّعي أني قد أحطت بأقطاره واستوليت على غوائله وأغواره بحيث لا يشذ عني شيء من ذلك، فليس في ذلك وسعي، ولا يدخل تحت طوقي وإمكاني، فإن الذي يعزب عن فطنتي أكثر من الحاصل في ربقتي و الفائت عني أكثرمن الواصل إليّ، وكيف أدّعي حصره، وليس لمحاسنه حدُّ ولا غاية، ولا أمد لها ولا نهاية، فإن فيه حاجة كل عالم، وبغية كل متعلم، ومطلب كل بليغ، ومقصد كل زاهد، ومُنية كل عابد، وما عليّ إلا بذل الوسع والاجتهاد، وعلى اللهاية والتكفل بالإرشاد، وهذا حين ابتدائنا في شرح كلامه بالهداية المصواب من الله وإلهامه، والرغبة إليه في التوفيق لإنجازه وإقامه.

<sup>(</sup>١) في (ب): والأداب.

<sup>(</sup>٢) هكذًا في النسخ قليلاً بالنصب، وهو حال من ضمير في فعل محذوف تقديره: أنى، أو جاء أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بلحق.

(١) [فمن خطبة له عليه السلام يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم] ``

قال الإمام أميرالمؤمنين، وسيد الوصيين، المختار من بين سائر الخلق للأخوة، والقائم مقام صاحب الشريعة في كل الأحكام ماخلا النبوة:

(الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون): واعلم أن الحمد والمدح يأتلفان من أحرف واحدة مع اختلاف نظامها(۱)، وهما أخوان والمعنى فيهما واحد، وكلاهما من قبيل القول، وهو: الثناء الحسن بذكر الأوصاف الجميلة(۱)، واستحقاقهما في مقابلة النعمة وغيرها، ولهذا فإن الرجل كما يحمد عند إنعامه، فإنه يكون محموداً على حسن الصورة وأصالة الحسب، وأما الشكر فهو يكون باللسان والقلب وأفعال الجوارح، وهو مخصوص بالنعمة، ولهذا قال:

أف ادتكمُ النعماءُ مني ثلاث يدي ولساني والضمير المحجّبا يشير به إلى أنه إنما يكون بهذه الأمور الثلاثة في مقابلة النعمة، فحصل من هذا أن الحمد خاص بالإضافة إلى جنسه وحقيقته فإنه مختص اعلم أن الخُطبة بضم الفاء عبارة عن المصدر، يقال: خطبت على المنبر خُطبة، وكأنه واقع على المصدر والكلام بلفظ واحد، بخلاف قولنا: غرفت غَرفة، وغُرفة، فالفتح (١) المرة الواحدة وهو المصدر، والضم اسم للشيء المعروف، وهذا هو الأكثر الجاري أعني التفرقة بين المصدر والاسم، فأما هاهنا فإنهما جاريان بلفظ واحد كما ذكرناه.

فأما الخِطبةُ بالكسر في الفاء فهو: في حق المرأة، تقول: خطبت المرأة خطبة ، ولم يرد فيه الفتح في الفاء، وهذا يؤكد ما قلناه من جري مضموم الفاء على الاسم والمصدر جميعاً، والخُطبة إنما تكون في المقامات المشهودة، والخطوب الواردة والأمور المعضلة، والحوادث المتفاقمة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في شرح النهج لابن أبي الحديد، وفي النهج بشرح الشيخ محمد عبده.

<sup>(</sup>٢) في (ب): نظامهما.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الجملية.

في (أ): بالقتح.

بالأقوال، وعام بالإضافة إلى ما يستحق عليه فإنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، وإن الشكر عام بالإضافة إلى حقيقته ؛ لاختصاصه بالأقوال والأفعال، وأعمال القلوب، وخاص بالإضافة إلى ما يستحق عليه ؛ لأنه [إنما](أ)يكون في مقابلة النعمة لا غير، والحمد وإن كان أحد شعب الشكر، فهو أبلغ منه لأمرين:

أما أولاً: فلقول النفايلة: «الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده» (١٠).

وأما ثانياً: فلأن الله تعالى افتتح به كتابه الكريم بخلاف الشكر، وما ذاك إلا لأن ذكرالنعمة باللسان أدخل في الإشاعة بذكرها، وأكثر في الإشادة على مُوليها لما يكون في أفعال القلوب من الخفاء، وفي أفعال الجوارح من الاحتمال.

فأما النطق وهو: عمل اللسان، فإن فيه من التصريح بالمقصود والإفصاح عنه ما لا يكون في غيره، ومن ثم كان مبدوءاً بالحمد في أول كل منطوق به ومكتوب من سائر أنواع الكلام في الخطب والرسائل، وارتفاعه على الابتداء وخبره الجار والمجرور بغيره، ورفعه أحسن؛ لما يتضمنه من البعد عن التقييد بالأزمنة؛ لأنه إذا كان منصوباً فهو مشعربالفعل المقيد بها، بخلاف حاله إذا كان مرفوعاً فلا أثر للتقييد فيه

بحال، ومن ثمَّ قال الجهابذة (١) من أهل صناعة البيان: إن سلام إبراهيم كان أبلغ من سلام الملائكة حيث كان مرفوعاً، فانقطعت عنه آثار الفعلية، بخلاف سلام الملائكة فإنه لما كان منصوباً، كان نصبه مشعراً بالفعل المقيد بالأزمنة.

سؤال؛ لِمَ كانت اللام مختصة بوقوعها خبراً عن الحمد في كل موضع عنه، بخلاف سائر حروف المعاني من الباء وغيرها من حروف الجر؟

وجوابه؛ هو أن اللام معناه الملك والاستحقاق، فلما كان الحمد لا يستحقه أحد ولا يملكه على الحقيقة سوى الله [تعالى] (1) كان موقعها ها هنا(7) أحسن ودخولها أقعد، فلهذا كانت مختصة بالوقوع، بخلاف غيرها من أحرف المعاني فإنها لا تعطي هذا المعنى، واللام فيه دالة على الجنس، وهو مطلق الحقيقة من غير إشارة إلى عموم فيكون مستغرقا، ولا إشارة إلى خصوص فيكون مُتعيناً، وإنما هو موضوع (1) بإزاء مطلق الحقيقة من غير إشارة إلى قيد من قيودها استغراقاً كان أو تعييناً كما أشرنا إليه، ومثاله قولنا: أكلت الخبز، وشربت الماء، فإن الغرض باللام إنما هو دلالتها على مطلق الحقيقة من غير إشارة [بها] (6) إلى عموم فيكون مستغرقاً، ولا إلى خصوص فيكون متعيناً.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

 <sup>(</sup>۲) أورده في موسوعة أطراف الحديث ٥٧٢/٤، وعـزاه إلى إتحـاف السـادة المتقــين ٤٩/٩،
 والدر المنثور ١١/١.

<sup>(</sup>١) الجهيدُ بالكسر: النقاد الخبير (القاموس المحيط ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): هنا.

<sup>(</sup>٤) في (أ): موضع، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

وإنما هو جار مجراه فيما فيه من العلمية، [وهو] (١) كونه دالاً على معنى في نفسه على جهة التغيير كزيد وعمرو، وبما فيه من مخالفة أمر العلمية لم يجز تغييره كتغيير الأعلام بالنقل والوضع، ولزوم اللام له؛ لأنه من الأسماء الغالبة كلزوم اللام في النجم للثريا، وتفخيم هذه اللفظة من

السنة ، هكذا قاله الزجاج (٢) ، وإنما التزموا تفخيمه دلالة على عظم حال مسماه وفخامة شأنه.

(الذي لا يبلغ): لما اعتاص عليهم وصف (١) المعارف بالجمل الفعلية والاسمية؛ لما في الجمل من غاية التنكير فوضعوا (الذي) وصلة إلىذلك، وهذا على نحو صنعهم (١) في (ذو)، فإنه لما كان يتعذر عندهم الوصف بالمصدر واسم الجنس لعدم الاشتقاق فيهما، توصلوا إلى الوصف بهما بإدخال ذو، فقالوا: هذا رجل ذو مال وذو علم، وبلغ المكان إذا وصله، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَقْنَ لَمَا لَهُ النِهِ النِهِ النَّهُ النِهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مدحه.

(مدخته القائلون): المدهدة: الضرب من المدح، كالعِذْرة تكون للضرب من الاعتذار، ويقال: فلان حسن الطعمة والرَّغبة كل ذلك بكسرالفاء دلالة على ما قلناه، والْمَدْحة بالفتح للواحدة من المرات، وغرضه هو أن مدائحه تعالى لايمكن إحصاؤها ولا ضبطها.

(١) سقط من (ب).

وخبر المبتدأ محذوف والظرف ساد مسده، والتقدير فيه: الحمد ثابت لله أو مستقر له.

(الله): هو اسم من أسماء الله تعالى، وقد وقع فيه اضطراب بين العلماء، فقال قائلون: هو اسم سرياني وليس عربياً والحق أنه عربي، لأن جميع ما في القرآن عربي إلا ما دلت عليه دلالة، وهذه اللفظة من جملة ما تضمنه القرآن، ثم إذا كان عربياً فهل يكون اسماً أو صفة، والحق أنه اسم؛ لأن الصفة إنما تدل على معنى واحد في موصوفها، كالعالم والرحيم، وهذا الاسم عند إطلاقه يدل على معاني كثيرة؛ لأن قولنا: الله، دال على جميع الصفات الإلهية عند إطلاقه ومفهومة منه، فلهذا كان اسماً جارياً مجرى الألقاب، ثم إذا كان اسماً فهل يكون جامداً أو مشتقاً، ومعنى الاشتقاق هو: اجتماع الكلمتين في معنى واحد يشملهما والحق أنه مشتق، وهذا موجود في قولنا: الله، فإن قولهم (۱): أله الرجل، وقولنا: إله يجتمعان في معنى واحد، ثم اختلف مما(۱) يكون مشتقاً منه.

فقال بعضهم: من أله إذا تحير؛ لأن العقول متحيرة في معرفة الله تعالى وإدراك كنه حقيقته، وقال بعضهم: اشتقاقه من أله إذا احتجب؛ لأنه تعالى لا تدركه أبصار العيون، ولا تناله بصائر (٢) العقول، ثم إذا كان مشتقاً فهل يكون علماً أوغير علم؟ والحق أنه ليس علماً محضاً،

 <sup>(</sup>۲) الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق ۲٤۱۱-۳۱۱هـ عالم بالنحو واللغة.
 ولد ومات في بغداد، كان في فتوته يخرط الزجاج، ومال إلى النحو فعلمه المبرد، وله تصانيف، منها: (معاني القرآن)، و(الاشتقاق) وغيرهما (انظر الأعلام ٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وضعف، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في (ب): صنيعهم.

<sup>(</sup>١) ق (ب): قولنا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيما.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أبصار، وفي (ب) ما أثبته.

سامية، كأنه بلغ في النفاسة غاية بعيدة لاتنال، وغرضه (لرفخيلا هو أنه (۱) تعالى لا تبلغه الهمم، وإن بلغت في بُعْدِها وإعراقها، وتجاوزت في ذلك كل حد ونهاية.

(ولا يناله غوص الفطن): ناله إذا أصابه ومسه، كما قال تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالُ اللّهَ لُحُومُهَا ﴾ [الح: ٢٧]. والغوص هو: النزول تحت الماء، ومعناه أن الفطن التي هي: الأفهام لا تصيبه ولا تقع على معرفته.

سؤال؛ أليس كان القياس في أسلوب هذا الكلام أن يقال فيه: لاتدركه الهمم على بُعْدِهَا، ولا تناله الفطن على غوصها، فَلِمَ عدل إلى هذا الأسلوب؟ ولهذا يقال: العشق هو المحبة المفرطة، ولا يقال فيه: إنه إفراط المحبة؟

وجوابه؛ أن الأمر كما ذكرت، ولكن إسناد الإدراك إلى البعد والنيل إلى الغوص يكون أبلغ وأدخل في المعنى من خلاف، ولهذا فإن قولنا: أعجبني شهامة نفسك وشرف<sup>(۱)</sup> طبعك أرقُّ وأدقُّ من قولنا: أعجبتني نفسك الشهمة، وطبعك الشريف، وهذه التفرقة تُدْرَكَ بالذوق الصافي.

فأما ما ذكره في العشق فإنما وجب ذلك لما كان المقصود هو تعريفه، فلابد فيه من الوفاء بالجنس والفصل (٢) ولن يكون بما ذكر] (١).

(ولا يُخصِي نعماءه العادون): الإحصاء هو: الحصر والضبط، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدُهُمْ الربيدهِ الْمُورَكُلُ شَيْءٍ الْحَمَيْنَا وُ ﴾ [السندا] ، ﴿وَرَكُلُ شَيْءٍ الْحَمَيْنَا وُ ﴾ [السندا] ، ﴿وَرَكُلُ شَيْءٍ الْحَمَيْنَا وَ ﴾ [السندا] ، وورَّلْحَمَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [السند] ، النعمة : هي المنافع الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان ، والنعماء يروى بفتح النون وضمها ، فإن فتحت مددت وهو سماعنا ، وإن ضممتها قصرت ، وفي بعض النسخ : (نعمه) ، وهي : جمع نعمة كسدرة وسدر ، والنعماء مصدر كا لسراء والضراء ، وغرضه من ذلك (مُؤلِيلًا هو أن آلاء ، ونعمه لا تحصى (٢) بعد كما لا يوصل إليها بحدً .

(ولا يؤدي حقه المحتهدون): أدًى دينه إذا قضاه، والمصدر فيه التأدية، والاسم منه هو الأداء، والحق: واحد الحقوق، والاجتهاد: بذل الوسع في تحصيل المقصود، فنفى (رفي لا في كلامه هذا أن يقضى حق الله تعالى وهو ما يستحقه بجلاله وعظم نعمه، وإن بلغ المؤدي كل غاية في الاجتهاد، وهذا صحيح؛ لأن حقه تعالى إذا كان بغير نهاية في كل أحواله، فما يختص بحال ذاته وما يختص نعمه (أ) فمحال تأديته وبلوغ حده.

(النه لا يدرك بغد الهمم): أدرك إذ الحق، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُترَكُونَ ﴾ [النمان المال وأن الغلام إذا بَلَغ، والهمم: جمع هِمَّة، يقال: فلان بعيد الهمّة، والهمّة بكسر الفاء وفتحها: إذا كان ذا عزيمة

<sup>(</sup>١) في (ب): أن الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وشرافة.

 <sup>(</sup>٣) حاشية في (ب) لفظها: وجعل الوفاء بالجنس، والفصل؛ لأن المحبة هي الجنس، والإفراط
 هو الفصل، ولكن جعل الهيئة وهي تقديم الفصل على الجنس بنص ما ذكره في
 (مبادئ المنتهى)، تمت.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تحصر.

<sup>(</sup>٣) في (ب): نعمته.

عند علماء البيان، وهو من البلاغة في أرفع قدر ومكان(١)، وهو الإتيان(١) بالصفات الحسني من غير توسط حروف عطف، كما ورد في التنزيل، كقولسه تعسالى: ﴿ الْعَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيدِ الْحَجَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحنه: ٢٣] إلى آخرها، وقوله: ﴿شَكِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ﴾[عاذ:٣].

(فطرالخلائق بقدرته): فطر الأشياء (٢) هو: إبداعها، واختراعها.

قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها(1) .

والخلائق: جمع خليقة، وهو: عبارة عن جميع المكونات الحادثة بقدرته، كما تقول: كتبت بالقلم نزلها منزلة الآلة، وليس آلة في الحقيقة؛ لأن الفعل يستحيل وجوده من غير قدرة.

(ونشر الرياح برحمته): بسطها، من قولهم: نشرت المتاع إذا بسطته، أو نشرت الثوب بعد طيِّه، وكلاهما حاصل في حق الريح، فإنه تعالى يبسطها في جهاتها الواسعة، وينشرها بعد أن كانت مطوية أي راكدة.

وقوله: (برحمته) يروى بالباء، من قولهم: أكلت باللحم، أي أنها ملابسة للرحمة مصاحبة لها، ويروى باللام، أي أنه ما نشرها إلا للرحمة فهي الباعثة على فعلها، والداعية إليها، كما تقول: جئت للسمن.

(الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود): الحد: غاية الشيء ومنقطعه، فإذا كانت صفاته تعالى ثابتة في الأزل والأزمنة الأزلية ليس لها حد ولا لها غاية، وجب فيما كان ثابتاً فيها مستمر الثبوت ألاً يكون له حدٌّ أيضاً، وهكذا أيضاً أنه لا نعت لها؛ لأن النعت هو: الوصف أيضاً، وهو حاصل بعد أن لم يكن، وما كان هذا حاله فهو متناهي وصفاته بـلا نهاية، فيستحيل فيما لا يتناهى أن يكون موصوفاً، فإنما(١) يكون طريقاً إلى معرفة ذاته من الأوصاف المتناهية ؛ لأن ما سنوى الله لا يثبت في الأذهان إلا بالأوصاف؛ المعرِّفة لذاته، وثبوت الله تعالى إنما هو بالبراهين لا بالصفات.

فلهذا قال النَّفْلِيلاً: (ولا له نعت موجود) يكون طريقاً إلى معرفة ذاته كما قررناه.

(ولا وقت معدود): يعني أن صفاته تعالى لاتكون مؤقتة بوقت أصلاً ؟ لأنها حاصلة في الأزمنة الأزلية، ولا وقت هناك، أو يريد أنها غير متوقفة على الوقت فتكون منتهية بانتهائه.

(ولا أجل محدود): يريد أنه لا أجل لها، فينقطع بانقطاعه، بل هي دائمة أزلاً وأبدأً، وكلامه (لرقايه) ها هنا مشعر بأن حقيقة ذاته غير معلومة للبشر، خلافاً للمعتزلة وغيرهم.

وما قاله (لرفخيه) هو مختارنا، وقد ورد في عدة من كلامه كما سننبه عليـه في مواضعه اللائقة، وهذا الأسلوب الـذي أورده يسمى: التعديــد

<sup>(</sup>١) في (ب): في أرفع مكان.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الإثبات.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الإنشاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ٤٥٧/٣، ومختار الصحاح صـ٥٠٧.

<sup>(</sup>١) في (ب): وإنما.

ورددنا على من خالفنا في الكتب العقلية، فإذا تمهدت هذه القاعدة، فإنما قال (﴿ فَلِيْ لِلَّهُ : إِنْ أُولَ الدينِ هُو المعرفة ؛ لأن ماعدا المعرفة بما يقع عليه اسم الدين من الإقرار وعمل الطاعات لاوقع له إلابعد إحراز المعرفة وتحصيلها، فالإقرار لاصحة له إلا بعد المعرفة ليكون خبراً صدقاً، والأفعال الشرعية فالمعرفة تمكين منها؛ لأن الصلاة والزكاة، وسائر العبادات الشرعية لاتفعل(١) إلابعد المعرفة، وأما الواجبات العقلية فالمعرفة لطف فيها، فصار أمر الدين كله لايكون إلا بعد المعرفة وكمالها.

(وكمال معرفته التصديق به): أراد بعد حصول المعرفة فكمالها وإتمامها إنما يكون بالتصديق وهو الإقرارلأنه تلو المعرفة؛ لأن فائدة المعرفة صيانة النفس عـن وعيد الآخرة وعقابها، وفائدة الإقرار إنما هـو إحراز الرقبة عن السيف والمال عن السحت (٢)، كما قـال (لنغليها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها،، (٢).

فلهذا كان الإقرار كمالاً للمعرفة.

(وكمال التصديق به توحيده): يعني أن الإقرارإذا وجب التصريح به

(ووتد بالصخور منيدان أرضه): وتد العود يتده إذا ضربه على الأرض، الصخور جمع صخرة وهي: القطعة العظيمة من الأحجار، وميدان يروى بسكون ١١٠ الياء وهو واحد الميادين، وهي: الأرض الواسعة، وبتحريكها وهو: التحرك والاضطراب، ومقصوده هو أن الله تعالى جعل هذه الجبال الراسخة أوتاد الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَالْجِمَالَ أوتادا ﴾ [النابع] مانعة ولها] (١) عن التحرك، أو أعلاماً منصوبة على مسطح الأرض، لمنافع عظيمة عن المنع من اضطرابها، لا يحيط بعلمها إلا الله تعالى، وقوله: (ووتد بالصخور) من باب بنيت بالحجر، فمن هذه حاله فلابد من(") أن يكون معروفاً ومعبوداً بدين.

(فأول الدين معرفته): الدين هو: الإسلام، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّينَ عِنْدُ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ال عبرال:١١]، والإسلام هو: الإيمان، لقول عبدالي: ﴿ وَمَنْ يَبْتُغ غَيْرَ الإسْلاَم دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [ال عسران: ٨٥]، والمعلموم قطعاً أنه لـو أتــى بالإيمان لكان مقبولاً منه، وفي هذا دلالة على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فإذا تقرر هذا فاعلم أن الإيمان عندنا اسم شرعي، وصار عبارة عن عمل القلب وهي المعرفة، وعن عمل اللسان وهو الإقرار، وعن عمل الجوارح وهو فعل الطاعات، والكف عن القبائح، فصار مقيداً (١) لهذه الأمور الثلاثة عند إطلاقه، وهذا هـو مذهبنا وعليه أكثر السلف، وقد خالفنا في ذلك فرق وطوائف، وقد قررنا نصرة ما قلناه،

<sup>(</sup>١) في (ب): لاتعقل.

<sup>(</sup>٢) السحت: الاستنصال، ويقال: دمه وماله سحت أي لا شيء على من أعدمهما، ومال مسحت ومسحوت: مُذْهَبُ. (انظر القاموس المحيط ص١٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٥/١ بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو في المجموع المنصوري رقم (٢) ص١٣١ في الرسالة الموسومة بالدرة اليتيمة، قـال المحقق في تخريجه ما لفظه: الحديث شهير، ويوجد في أغلب مصادر الحديث، وللإطلاع على مصادره انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٣٣٨-٣٣٨.

<sup>(</sup>١) في (ب): بإسكان.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: من، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): مفيداً.

لما ذكرناه، فكماله وتمامه إنما يكون بذكرالتوحيد، فلا يكفي أن نقر بوجود الله تعالى (١)، حتى نقول (٢): إنه موجود، وإنه لا إله إلا هو، وإلا كان التصديق لا فائدة فيه.

(وكمال توحيده الإخلاص له): بعد وجود التوحيد وثبوته وكماله إنما يكون بتوجيه الأعمال كلها إليه، وإخلاصها لوجهه؛ لأن العبد إذا كان يعلم أنه لا إله في الوجود إلا الله، ولايستحق الإلهية سواه فهو المستحق للعبادة حقيقة، فلهذا وجب صرفها إليه وحده، وعرف بما ذكرناه أن الإخلاص من كمال التوحيد من الوجه الذي قررناه.

(وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه): اعلم أن الصفات التي يختص بها القديم تعالى في ذاته، للناس فيها أربعة مذاهب:

[أولها أمور سلبية] (٢) كما هو محكي عن جمهور الفلاسفة، وزعموا أنها لو كانت أموراً ثبوتية لكانت ذاته متكثرة بها، والكثرة دلالة الإمكان.

وثانيها: أنها أحكام إضافية، وهذا هو قول الشيخ أبي الحسين المعتزلة (٥).

الدباج الوضي ............... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

وثالثها: أنها صفات حقيقية غير مستقلة بذاتها، وهذا هو قول الشيخ أبي هاشم (١) وأصحابه من المعتزلة.

ورابعها: أنها معاني مستقلة بنفسها كالقدرة والعلم والحياة مغايرة لذاته تعالى، وهؤلاء هم الذين أثبتوا هذه المعاني، وهو قول الكرامية (١) من المجبرة.

فأما الأشعرية (٢) المحققون منهم، فأقوالهم فيها على نحو من مذهب أبي الحسين.

فإذا تقررت هذه القاعدة، فاعلم أن أقرب ما يصرف إليه قوله ((عَلِيلا): من أن كمال الإخلاص نفي الصفات عنه، إنما هو المحكمي عن الكرامية فإنهم أثبتوها مغايرة لذاته تعالى.

(لشهادة (<sup>۱)</sup> كل صفة): لأن حقيقتها ومفهومها إذا كانت مستقلة بنفسها منفردة بحالها يقضي:

<sup>(</sup>١) في (ب): أن نقر بالله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يقال.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٦هـ، أحد أثمة المعتزلة، ولد في البصرة وتــوفي بهـــا، ولـــه تصـــانيف منهــا: المعتمـــد في أصـــول الفقـــه (جـــز،ان) وغـــيره (الأعلام ٢٧٥/٦).

<sup>(</sup>٥) المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء ويسمون أصحاب العدل والتوحيد.

<sup>(</sup>١) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أبو هاشم المعتزلي، ولد سنة ٢٤٧هـ وتوفي سنة ٣٢١هـ، عالم بالكلام من كبار المعتزلة، لـه آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت (البهشمية) نسبه إلى كنيته أبي هاشم، ولـه مصنفات منها: الشامل في الفقه وغميره (الأعلام ٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الكرامية هم أصحاب محمد بن كرام بن عراق، أبي عبد الله من فرق الابتداع في الإسلام، كان يقول: بأن الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر، وانتهوا في إثباتهم للصفات إلى التجسيم والتشبيه (انظر الأعلام ١٤/٧، وهامش في شرح ابن أبي الحديد ٥٩/١)، والمجبرة هم المعتقدون بالجبر ويسندون جميع أفعال العباد إلى الله ولا اختيار لعباده فيها (هامش في تحكيم العقول ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأشعرية هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهي جماعة الصفاتية (هامش في شرح نهج البلاغة ٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): بشهادة.

(بانها غير الموصوف): لأن حقيقة الغيرية() حاصلة فيهما جميعاً، أعني الصفة بهذا التفسير والموصوف؛ لأنهما معلومان ليس أحدهما هو الآخر.

(وشهادة كل موصوف): بحقيقته وما هيته.

(بانه غير الصفة): لأن مع استقلال كل واحد منهما بنفسه، كل واحد منهما بنفسه، كل واحد منهما مشار إليه بالغيرية لصاحبه، فإذا كان هذا غيراً لذلك (٢) فذاك غير لهذا، فعلى ما ذكرنا من استقلال الصفات نفسها (٢) وكونها معلومة على انفرادها.

(من وصف الله سبحانه فقد قرنه): جعل له قرناً مساوياً له في الاستقلال بذاته، ومشاركته في الأزلية التي هي أخص صفاته كما تزعمه الكرامية.

(ومن قرنه): أثبت له كفواً مماثلاً له.

(فقد ثنّاه): لأن حقيقة التثنية حاصلة فيه، وهو إثبات قديم ثاني مشارك لذاته في القدم.

(ومن ثنَّاه): أثبت له مثلاً كما قررناه.

(فقد جرًّاه): لأن الإله عبارة عن الذات المختصة بصفات الكمال، فإذا كانت هذه الصفات التي هي أصل في معنى (١) الإلهية مستقلة بنفسها

الدباج الوضي ...... ومن خطبة له (ع) بذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

قديمة صارت الذات عبارة عن مجموع أجزاء، فلهذا كان تعالى على منهاج هذه المقالة متجزئاً.

(ومن جزّاه): أثبت ذاته قابلة للتجزُّؤ والانقسام.

(فقد جهله)(1): اعتقده على خلاف ماهو عليه من كون ذاته تعالى واحدة من كل وجه، لا يتطرق إليها تجزؤ(1)، ولا يضاف [إليها](1) انقسام بحال.

(ومن أشار إليه): لما قرر (لأفيلا تنزيه ذاته تعالى في نفسها عن اختصاصها بالصفات المساوية لها في القدم والغيرية، شرع في تنزيه ذاته تعالى عن الجهات والأمكنة وأنواع الشبهيات (1)، فعلى هذا من أشار إليه بعينه أو بيده:

(فقد حده): جعل له حدًا ونهاية ؛ لأن كل ما كان مرئياً أو مشاراً إليه فلا بد فيه من المقابلة أو حصول في جهة الإشارة، فقد صار في جهة دون جهة، فلهذا كان محدوداً.

(ومن حده): بإحاطة الجهات له وصيرورته فيها:

(فقد عدة): لأنه إذا صار في جهة فه و من قبيل الأجسام المركبة المعدودة.

<sup>(</sup>١) في (أ): الغيرة، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لذاك.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بأنفسها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): المعنى.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: ومن جهله فقد أشار إليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): التجزي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): التشبيهات.

(ومن قال: فيمَ): أتى بفي الـتي هي حرف يقتضي المكـان والوعـاء، كما يقال(١): فيم زيد في الدار أو في السوق.

(فقد ضمنه): المكان الذي دل عليه هذا الحرف، كما كان زيد مضمناً بالدار (٢)، أي حاصلاً فيها.

(ومن قال: علام): أتى بالحرف الدال على الاستعلاء وهو على، كما يقال: زيد على الفرس، وعمرو على السطح.

(فقد أخلى منه): لأنه إذا كان في جهة العلو فقد خلت عنه جهة السفل، ومن كان في جهة السفل فقد خلت عنه جهة العلو، وهكذا القول في جميع الجهات، فقد أتى (رفي الله الموز الحرفية واللطائف الحكمية دلالة على تنزيهه عن الفراغات المعبر بها بالجهات، وعن الأحياز المعبر بها بالأمكنة، ثم لما فرغ منها أشار إلى كيفية وجوده، بقوله:

(كانن): لأن الكائن هو الحاصل الثابت الموجود:

(لا عن حدث): ليس حاصلاً بغيره (٢) كما كان في غيره من الكائنات. (موجود): له الوجود حقيقة.

(لا عن عدم): يريد أنه وإن كان موجوداً فلم يسبقه عدم، كما كان ذلك حاصلاً في جميع الموجودات، فهو وإن شاركها في الوجود والثبوت فقد باينها في أن وجوده بلا أول ووجودها له أول ونهاية.

الدبياج الوضي ....... ومن خطبة له (ع) بذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

(مع كل شيء): ﴿وَلَمُو مَنَكُمْ أَيْنَ مَا كُتُمْ ﴿ المديد: ]، لأن كل من كان منزها عن الجهة فإنه لايغيب عن كل شيء، ولا يغيب عنه كل شيء، والغيبة (١) متحققة في حقه.

(لا بمقارئة): أراد أن هذه المعية وإن كانت ثابتة في حقه، فإنه لا يشابه الأشياء بمصاحبته لها وإحاطته بعلمها.

(غير لكل شيء): لأن حقيقته مخالفة (٢) لحقائقها، فإذا كانت الغيرية حاصلة في حق ما كان مثلاً فكيف إذا كان مخالفاً لها.

(لا بمزايلة): لا بمفارقة لها بل هو كائن معها، من قولهم: زايلته مزايلة وزيالاً إذا فارقته، قال تعالى: ﴿فَرَبُلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [بوس:٢٨] أي فرقنا، فهو في هذه الكلمات يشير بها إلى إثبات القدم ونفي الحدوث عن ذاته والعدم.

(فاعل): لوجود الفعل من جهته بحسب الداعية، فإنه أوجد هذه المكونات بداعي الإحسان والمصلحة الحكمية.

(لا بمعنى الحركات والآلة): لأن كل فاعل غيره فإنما يفعل بتحركة واضطراب وتحصيل آلات وأدوات.

(بصير): أي مدرك للأشياء بحقائقها.

(إذ لا منطوعنه من خلقه (٢٠): فلا يغيب عن إدراكه شيء من أحوال المخلوقات؛ بل هي بعين منه ومرأى، وهو بكل شيء محيط.

<sup>(</sup>١) في (ب): تقول.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): في الدار.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لغيّره، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): فالغيبة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): مخالفها. والصواب ما أثبتُه من (ب).

<sup>(</sup>٣) العبارة في شرح النهج: إذ لامنظور إليه من خلقه.

(اضطرب فيها): يريد أنه تعالى ليس له إرادة يهمُّ فيها بالشيء ثم يتردد في ذلك، كما يعرض للإنسان من الإرادات المختلفة والدواعي المترددة في أفعاله.

(أحال الأشياء): بالحاء المهملة، إما من قولهم: أحال عليه بالدين؛ لأنه تعالى جعل لكل شيء وقتأ أحاله عليه وجعله موعدا لحصوله ووجوده، وإما من قولهم: أحال بالسوط، أي أقبل عليه، فإنه تعالى أحال الأشياء.

(الأوقاتها): أقبل على تصريفها وإحكامها بعد خلقها وإيجادها.

(ولاءَم [بين مختلفاتها](١٠): فاعل من الملاءمة مهموز من قولهم: لاءمت بين " القوم إذا أصلحت حالهم " ، فهو تعالى أصلح حال المختلفات حتى تلاءمت، ووافق بينها حتى تقررت.

(وغرز غرائزها): أقام طبعها على طبائع مختلفة، ومنه الغريزة وهي: الطبيعة(ن)، وإما قررها وبينها من قولهم: غرزت رجلي في الركاب إذا وضعتها فيه متمكنة.

(والزمها اشباحها): الشبح: الشخص، يريد أنه جعل لكل شيء شبحاً وصورة مركبة، لا تعقل تلك الحقيقة إلا بتلك الصورة كالأشباح الإنسانية والأشباح البهيمية وغير ذلك. (متوحد): متفرد بالوحدانية، ومن هذه حاله في التفرد والتوحد.

(فلا سكن [يستأنس به، ولا يستوحش لفقده] (۱): بسكون الكاف هم الأهل، وبتحريكها كلما يسكن إليه، فبوجودهم لايستأنس بهم، وبعدمهم لا يستوحش من فقدهم.

(أنشأ الخلق): أوجد كل الموجودات.

(انشاءً): من غير شيء كان أصلاً لها.

(وابتدأه): اخترعه.

(ابتداء): من غير سبب.

(بلا رويَّة أجالها): من غير فكرة اضطربت في نفسه، والجولان ها هنا مجاز، وحقيقتها المجاولة في الحرب، تجاولوا إذا جال بعضهم على بعض كما يفعل غيره عند إحداث أمر من الأمور.

(ولا بحربة استفادها): من غيره لتكون مُعِيْنَةً له عليها يخلق؛ لأن كل من جرَّب الأمور وخبرها كان أدخل في إحكام ما(١) يحكم من أفعاله.

قوله: (ولا حركة أحدثها): يريد أنه لا يحتاج إلى حركة ولا اضطراب في تحصيل شيء من أفعاله كما يفعله الواحد إذا أ راد فعلاً من الأفعال.

(ولا هاصة (٢) نفس): الهامة والهمامة هي: الإرادة، وكلاهما صفة مضافة إلى فاعلهما.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من النسختين، وأثبته من شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بينهم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ومنه الطبيعة وهي الغريزة.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): بما، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ولا همامة.

(ماء متلاطماً تياره): التيار: الموج، المتلاطم: الذي يصك بعضه بعضاً من شدة اضطرابه، يعني أنه سلك في فرج الهواء بحراً متلاطم موجه(١).

(**منزاكماً زخاره**): المتراكم: المجتمع ومنه سحاب متراكم، والزخار: الممتد المرتفع، يقال: بحر زاخر إذا كان ممتداً مرتفعاً وهو صفة الماء، وهو البحر يريد أنه مجتمع وله قوة وامتداد.

(حمله): الضمير للماء.

(على متن الريح العاصفة، والزُعزع القاصفة): ظهرها لتمسكه في الهواء، ولا ينحدر إلى أسفل كما هو من لوازمه، والعاصفة من الريح هي: الشديدة الهبوب؛ كأنها تعصف كل شيء بحركتها، والزعزع: اسم من أسماء الريح، كأنها تزعزع<sup>(۲)</sup> كل شيء إلى الحركة، والقاصفة: الكاسرة، من قصف العود إذا كسره.

(فامرها برده): فأمر الريح برد الماء على خلاف ما هو من طبعه؛ لأن طبعه النزول.

(وسلطها على شده): قواها ومكنها على شدة وثاقه وضبطه.

ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم ....... الديباج الوضي

(عالم<sup>(۱)</sup> [بها]<sup>(۱)</sup>): سبق علمه.

(قبل ابتدائها): لسبق وجوده وعلمه بوجودها.

(محيط (٢) بحدودها وانتهانها): لأن عالميت لذات فه و عالم بمقاديرها وانتهائها.

(عارف<sup>(1)</sup> بقراننها وأحنانها): فالأحناء هي: الجوانب: والقرائن: ما يقترن بعضها ببعض، ومقصوده في هذا هو: أنه تعالى عالم بما يقارنها من خواصها وما يجانبها.

# ثم تكلم في كيفية (°) خلق الأرض، فقال:

([شم] (١) أنشأ سبحانه فتق الأجواء): فتق الشيء إذا شقه، وفتقه [ثم] (١) أنشأ سبحانه فتق الأجواء كنقبه (٤) إذا استخرجه، والأجواء جمع جو، فأراد بفتق الأجواء استخراجها، وهي: الفراغات التي بين السماء والأرض.

(وشق الأرجاء، وسكانك الهواء): الأرجاء: هي الجوانب، قال تعالى: ﴿وَالْمَلُكُ(^) عَلَى أَرْجَابِهَا ﴾ [الحان الهواء وأراد جعلها قطعاً، وسكائك الهواء بالسين المثلثة التحتانية هي: فرجه.

<sup>(</sup>١) ق (ب): يتلاطم أمواجه،

<sup>(</sup>٢) في (أ): زعزع، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في (شرح النهج): عالماً.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: محيطاً.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: عارفاً.

<sup>(</sup>٥) قوله: كيفية، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ): والملائكة، فلعلها قراءة، وما أثبته من (ب)، ومن المصحف الذي بين يدي.

<sup>-177-</sup>

(وقرنها إلى حده): يريد أن الله إسبحانه وإ (1) تعالى قرن الريح بالبحر(1) لتعمل فيه العمل الذي تقتضيه الحكمة الإلهية إلى حده الذي علمه الله تعالى، فلا تقدر على مفارقته ومباينته من غير إذن لها في ذلك، فهذه حكمة بالغة وقدرة باهرة في خلق الأرض، ويؤيد هذا.

(الهواء من تحتها فتيق): يريد أن الهواء مستخرج من تحت الريح، فتيق أي مفتوق.

(والماء من فوقها دفيق): يعني بالماء البحر الذي ذكره بقوله: متلاطماً تياره، والضمير للريح، ودفق الماء إذا صبه فكأنه فوقها مصبوب، ودفيق بمعنى مدفوق، وهكذا دافق فإنه [بمعنى] (٦) مدفوق، وحيث وقع فعله فإنه (١) مبني لما لم يسم فاعله، فيقال: دُفِقَ الماء، ولا يقال: دفقته.

(ثم أنشأ سبحانه ريحاً): اخترعها لما يريد من المصلحة.

(اعتقم مهبها): ريح عقيم: لا تلقح سحاباً ولاشجراً، واعتقم بمعنى أعقم؛ لأن افتعل به لا يكون إلا متعدياً فلا يقال: اعتقمته، ولكن يقال: أعقمته، إذا صيرته عقيماً والهمزة للتعدية، ومعنى اعتقم مهبها أي هبوبها، أي جعله ملتوياً لايكون في سمت واحد.

(وأدام مُرَبُها، وأعصف بحراها، وأبعد منشاها): المرب: المجتمع للريح، ومراده من ذلك هو أن الله تعالى جعلها متصلة الهبوب على نسق

الديباج الوضي ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدمر

واحد، لا ينفصل بعضها لما في ذلك من الشدة، فلما كانت بأمر الله [تعالى] (١) على هذه الأحوال.

(أمرها(٢)): أمر الإرادة والقدرة لا أمر القول، بعد أن أعصف(٢) مجراها أي جعله شديداً، وبعداً، لا يعلم حاله من شدة البعد ليعلم بذلك شدة البعد مع السرعة العظيمة في مجراها، وهذا من عجائب القدرة ولطف(٥) الصنعة.

(بتصفيق الماء الزخار): تصفيق الماء: اصطكاك بعضه ببعض من عظم حركة الريح وعنفها، وتصفيق الشراب تحويله من إناء إلى إناء لما يحصل في ذلك من التصفية للماء عن جميع الأقذار والأكدار.

(وإثارة موج البحار): لأن بالريح تكثر الأمواج وتعظم حركتها.

(فمخضته مخض السقاء): فحركت الربح هذا الماء الموصوف لما يراد به من التكوين مخضاً يشبه مخض السقاء وهو: وعاء اللبن.

(وعصفت به): والعاصف هي: اريح الشديدة، قال الله تعالى: (جَابَتُهَا ربع عَاصِف )[وسر:٢٠] والضمير للماء.

(عصفها بالفضاء): يريد مثل<sup>(١)</sup> عصفها بالفضاء، وهو: الفراغ الخالي

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ما أبحر، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): فهو.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فأمرها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عصف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وأبعد.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ولطيف، ( ذكره في هامش ب ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ميل.

أحدهما: أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء(١) وتكوينها.

وثانيهما: أن ظاهر كلامه دال على أن خلق السماوات إنما كان من البحر الموصوف حاله، وليس مناقضاً ها هنا لما قاله تعالى: ﴿ ثُمُّ استَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ ﴾ [سلت:١١]، لأنه يجوز أن يكون البحر بعد ما رمى بالزبد وعب صار دخاناً، لكنه لم يتعرض لذكره (للفليلا، واكتفى بما ذكره من صفة أحواله، فلا يكون ظاهره مناقضاً لما في الآية.

سؤال؛ أليس قد قال تعالى في سورة والنازعات بعد ذكره لخلق السماء: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ نَلِكَ دَحَاهَا ﴾ [النارعات: ٣٠]، وهذا يدل على أن خلق الأرض بعد خلق السماء خلاف ما قررتموه؟

وجوابه؛ أنه يجوز أنه تعالى خلق كرة الأرض أولاً ثم أنه خلق السماء بعد ذلك، ثم بعد خلقه للسماء وتكوينها أقبل على دحو<sup>(۲)</sup> الأرض وبسطها، كما قال: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحَاهًا ﴾ [النزعات: ٢٠]، وعلى هذا لا تناقض فيه.

(جعل سُفلاهُنُّ): وهي التي تلينا جعلها.

(**موجا**): من موج البحر.

(مكفوفاً): عن الحركة والهبوط إلى أسفل لما فيه من الثقل.

(١) في (ب): السعوات.

(٢) في (ب): دحوآء.

ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدر ................... الديباج الوضي

مع ما فيه من الهباء؛ لأن الرياح إذا اختلفت مهابها لعبت به يميناً وشمالاً فلا يكون له قرار بحال، وكيفية عصفها له إنما يكون (١) بأن.

(ترد أوله على آخره): بشدة اضطرابه وتحركه بها.

(وساجيه على مانره): والساجي هو: الساكن، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ [السحى: ٢] والمائر هو: المتحرك، كما قال تعالى: ﴿يَوْمُ تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا ﴾ [الطررية].

(حتى إذا عبّ عُبابه): حتى هذه هي الابتدائية، مثلها في قوله تعالى وحَتّى إِذَا لَخُذَتِ الأَرْضُ ﴿ إِسَرَاءٌ ﴾ وهي كثيرة في كتاب الله تعالى، وعبًّ: كثر وعظم، والعُباب بالضم هو: الماء الكثير المندفق (٢) المرتفع.

(ورص بالزبد): لشدة ما يألفه من الحركة والاضطراب بالريح.

(ركامه): والركام هو: المتراكم المجعول بعضه على بعض، كما قال تعالى: ﴿ فَيَرْكُمُهُ ﴾.

(فرفعه في هواء منفتق): فرفع الماء عن مستقره إلى هواء منفتق مشقوق، من فتق الشيء إذا شقه.

(وجو منفهق): والجو هو: المكان الخالي، والمنفهق: الواسع، فكان عاقبة هذا البحر، أن:

<sup>(</sup>١) في (ب): تكون.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المتدفق.

الدياج الوضي ....... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

(واجرى فيها سراجا مستطيراً): أجراه إذا جعله جارياً، وأراد بالسراج الشمس، واستطارتها: حركتها، والمستطير: الطالب للطيران من شدة الحركة وعظمها.

(وقمرأ منيرأ): مضيئاً ذا نور، وإنما خص هذين الكوكبين من بين سائر الكواكب لما يختصان به من عظم النور فيهما، ولما جعل الله فيهما من كثرة المنافع للخلق في تصرفهم ومعايشهم.

(في فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر): الظرف متعلق بأجرى، أي وأجرى الشمس والقمر في فلك دائر، دورانه على حركة معلومة ومقدار محكم، وأراد بالسقف الفلك؛ لأنه لها كالسقف لأنها جارية فيه، وهـو متضمن لها حركتها بحركته، فأما الرقيم ها هنا فإنما أراد به الفلك، وإنما وصف بالمور لكثرة حركته وشدتها في السرعة، وقد فسر قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [الكهد: ١] على أوجه ثلاثة كلها صالحة ها هنا:

أما أولاً: فالرقيم هو: الكتاب، فلما جعل الله حركة الفلك والأبصار الكوكبية أسباباً لتجدد الحوادث في العالم السفلي(١) كان كالكتاب المرقوم، كما ذكره [السيد](١) الإمام على بن ناصر الحسيني صاحب (أعلام النهج)<sup>(۲)</sup>.

(١) ق (ب): السقال.

(٢) سقط من (ب).

(وعُلْيَاهُنَّ سَقَفاً محفوظاً): والعليا منهنَّ كالسقف لما تحته محفوظاً محروساً عن تخطف الشياطين في استراق السمع.

(وسمكا(١) مرفوعاً): والسمك: الرفع على الأرض وعلى ما تحته من السماوات، ثم من القدرة الباهرة والإحكام البديع مع الانبساط الكلي جعلها.

(بغير عمد): من غير عماد وهو ما يعتمد عليه من عود وحجر.

(يدعمها): يكون دعامة له فيستقر عليه كما في مصنوعات الخلق، فإن أقل قليله مفتقر إلى الدعامة ليستقر عليها.

(ولا دسار ينتظمها): والدسار: واحد الدسر، وهو: الخيوط التي يشد بها ألواح السفينة ، كما قال تعالى: ﴿ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَكُسُرِ ﴾ [النه: ١٣: يريد مع كثرة الانتظام في تأليفها فلا يحتاج إلى ما يضمها ويسرأب بين أجزائها.

(ثم زينها بزينة الكواكب): ثم لما أكمل خلقها ونظمها على نظامها العجيب أتم خلقها بنور هذه الكواكب الجارية فيها، كما قال تعالى: ﴿إِمَّا زُيًّ السُّمَاءَ اللُّذَيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ ﴾ [السانات: ٦] فأما سائر السماوات فيحتمل أن تكون مكوكبة وأن تكون غير مكوكبة، والكواكب هي: هذه النجوم كلها.

(وضياء الثواقب): المضيئة: الزاهرة، من قولهم: ثقبت النار(٢) إذا اتقدت وظهر نورها.

<sup>(</sup>٣) اللفظ في أعلام النهج -خ- ص ٤: ولعله أراد به الفلك؛ لأن الله تعالى جعل حركة الفلك واتصالات الكواكب سبباً لتجدد الحوادث في العالم السفلاني، كان ذلك كالكتـاب المرقـوم، ولذلك وصفه بالسير. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (أ): وسمكها، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الدر.

(ومسبحون): شاغلون ألسنتهم بالذكر وأنواع التسبيح وضروب التحميد لربهم، قد شغلوا بهذه الوظائف وخلقوا لها.

[(لا يسأمون): لا يملون]<sup>(١)</sup>.

(فلا يغشاهم): يعتريهم ويتلبِّس بهم.

(نوم العيون): إنما أضاف النوم إلى العيون لأن ظهور أوائله إنما يكون بالأعين ثم يتصل بسائر الأعضاء في الاسترخاء.

(ولا سهو العقول [ولا فترة الأبدان، ولا غفلة النسيان] (١) : ولا يعرض لعقولهم ما يعرض لعقول البشر من السهو ؛ لتحفظها وتيقظها (١) ، ولا تعتريهم فترة في أبدانهم لما خصوه (١) من القوة وشدة البطش ، ولا تلحقهم غفلة النسيان ، بل هم على خلاف هذه الأحوال لما أراد الله بهم من الكرامة ، وقرب المكان إليه ، وعظم الزلفة عنده.

اللَّهُمُّ، اجعلنا ممن تدخل عليهم الملائكة من كل باب بالتسليم والبشارة بحسن عقبي الدار.

(ومنهم): أي ومن الملائكة من خلقوا لغير هذه الحالة.

(أمناء على وحيه [والسنة إلى رسله](٥)): ينزلون بالوحي على السنة الرسل بالأحكام الشرعية والأخبار السماوية.

وأما ثانياً: فبأن يكون الرقيم بنيان، كما حكي عن ابن عباس أنه قال: ما أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان(١٠)؟

وهذا حاصل في الفلك فإنه مؤلف على نظام مخصوص.

وأما ثالثاً: فيحتمل أن يكون الرقيم لوحاً مكتوباً، وهكذا حال الفلك تمل ذلك.

# ثم تكلُّم في خلق السا، والأرض، بقوله:

(ثم فتق ما بين السماوات العلا): يريد شق ما بين السماء والأرض، كما قال تعالى: ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَاتَنَا رَبَّنَا قَنَعَنَا لَمُمَا ﴾ [الأسماوات العلا): يريد فصلنا هذه عن هذه.

(فملاهن أطواراً من ملانكته): فحشاهن من الأطوار، يعني الخلق (١٠ المختلفة، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خُلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾ [روح:١١] ثم جعلهم أنواعاً ووصّف لكل واحد منهم وصيفة في العبادة والقيام بأمره.

(منهم سجود لا يركعون (٢)): واضعون جباههم على الأرض لا يرفعونها.

(وركوع لا ينتصبون): حانون أصلابهم لا يقيمونها.

(وصافون لا يتزايلون (١٠)): مستوية أقدامهم من غير تفريق و لا مزايلة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وتنطقها، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): خصوا.

<sup>(</sup>٥) زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ٢٥٤/٢، ومختار الصحاح صـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الخلوق.

<sup>(</sup>٣) قوله: لا يركعون، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) قوله: لا يتزايلون، زيادة في شرح النهج.

هو الجانب، وإما بالتاء وهو: المنكب، وكلاهما محتمل ها هنا.

(ناكسة دونه(١) أبصارهم): خافضون لأبصارهم هيبة لجلال الله وتعظيماً لسلطانه.

(متلفعون باجنحتهم): التلفع هو: التغطي بالأجنحة على جهة التذلل.

(تحته ٢٠٠): الضمير للعرش فيكون النحت حقيقة، أو يكون الضمير للرب فيكون التحت مجازاً، أي تحت القهر والسلطان.

(مضروبة): أي مرخاة، من قولهم: ضربت الحجاب إذا أرخيته.

(بينهم وبين من هو دونهم): قوله: من هو دونهم، إما أن يريد به الملائكة غير هؤلاء الذين وصف حالهم، وإما أن يريد [به](٢) من [هـو](٤) دونهم من الثقلين الجن والأنس.

(حجب العزة وأستار القدرة): يحتمل أن تكون هذه الحجب والأستار حقيقة، وقد ضربها الله تعالى بينهم وبين من دونهم (٥٠ لما يعلم من المصلحة وتنبيهاً على علـو الدرجـة، ويحتمـل أن تكـون مجـازات، ولا حجاب هناك ولا ستر، وإنما الغرض هو بعدهم عمن دونهم وتمييزهم عمن سواهم، لا يعلم حالهم، كأنهم مضروب عليهم بحجب وأستار، فلا يحيط بحقيقة حالهم إلا الله تعالى.

(ومختلفون بقضائه وأصره): بأنواع الرحمة وضروب البلاء لأهل الإحسان ولأهل الإساءة إلى غير ذلك من الخير والشر، والحياة والموت، وأنواع الأقضية والأوامر.

(ومنهم الحفظة لعباده): يريد الملائكة من يحفظ العباد، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ [الإسطار ١٠٠] يحفظون أعمالهم ويضبطونها، ويحفظونهم بالليل والنهار عن الهوام وسائر المؤ ذيات حتى تنقضي آجالهم.

(ومنهم السدنة): يريد الحفظة والحجُّاب.

(النبواب جنانه): كما قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَامُوهَا فَيَحَتَ أَبُوالَهَا وَقَالَ لَهُمْ خزَيتها ﴾ [الرمر:٧١].

(ومنهم الثابتة في الأرض (١) السفلى أقدامهم): خلق عظيم قد رسخت في الأرض أقدامهم.

(**ومرقت<sup>(۱)</sup>):** خرجت.

(من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار): يعني أقطار السماء وهو: جوانبها.

(أركانهم).

(والمناسبة): يريد المساوية.

(لقوائم العرش أكتافهم): إما بالنون وهو: جوانبها ؛ لأن الكنف

<sup>(</sup>١) في (أ): دونهم، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من تحته.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): دونه، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الأرضين.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: والمارقة.

(لا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولايجرون عليه صفات المصنوعين):

[أي](١) لا يطلقون عليه شيئاً من صفات الخلق إذ هي غير صادقة عليه.

(ولا يحدونه بالأماكن): أي لايعتقدونه في مكان فيقال: هو هناك.

(ولا يشيرون إليه بالنظائر): أي لا يعتقدون أن له نظيراً ومثلاً، فيقولون: هو مثل هذا، فسبحان القاهر في سلطانه، والعظيم في علو مجده وشأنه.

# ثم تكلم في كيفية خلق آدم، بقوله:

(شم جمع من حزن الأرض وسهلها): أراد أن الله تعالى ألف هذه الصورة وجمعها من أنواع مختلفة وضروب متباينة ليدل بذلك على إظهار قدرته وباهر حكمته، فركبها من حزن الأرض وهو: التراب الحزن الغليظ، والسهل هو: اللين السلس.

(وعذبها وسَبَخها): العذب: الطيب المنبت، والسَّبَخُ: الفاسد المسترخي، فلا يصلح للإنبات.

(تربة): مجموعة من هذه الأخلاط المختلفة.

(سنَّها بالماء): متَّنها به ورقَّقها، أو حكُّها، من قولهم: سننت الحجر إذا حككته.

(حتى خلصت): من كل كدر.

(ولاطها بالبلة): لاط الحوض إذا طيَّنه بالتراب وملسه، والضمير للتربة أي (١) ملسها بالرطوبة.

(حتى لزبت (۱): أي لزقت بعضها ببعض، وكانت مختلطة، كما قال تعالى: ﴿مِنْ طِعْتِ لأَرْبِ ﴾ [السانات:١١] أي لازق.

(وأصلدها): صلَّبها، ومنه حجر صلد إذا كان صلباً.

(حتى صلصلت): أي صار (٢) لها صوت ليبسها وصلابتها ورقة تركيبها. والصلصال: الطين اليابس غير المطبوخ، فإذا طبخ فهو الفخار بعينه، ثم جعلها على هذه البيئة وركّبها على هذه التّر كبة:

(لوقت معدود، وأجل معلوم): اللام في قوله: لوقت معدود متعلقة بقوله: (جمع تربة) يعني أنه جمع هذه التربة على هذه الكيفية، لأجل معلوم وهو ما بين تركيبها ونفخ الروح فيها.

سؤال؛ لِمَ قال: (سنَّها بالماء)، وقال: (لاطها بالبَّلة) وكلاهما محتاج<sup>(1)</sup> إلى ما يضم الأجزاء من الرطوبة؟

وجوابه؛ هو: أن السنَّ يفتقر إلى كثرة الماء؛ لأن الغرض أن يخرج بين الحجرين شيء يسيل منهما، فلهذا قال: (سنَّها بالماء) بخلاف حال التربة إذا لاطها، فإن الغرض هو لونها لتكون مجتمعة فلهذا قال: (لاطها بالبلّة) لما كان لا يفتقر إليها كافتقار السن.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): الذي.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: فجبل منها صورة ذات أحناه ووصول، وأعضاه وفصول، أجمدها حتى استمسكت.

<sup>(</sup>٣) في (أ): صارت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): يحتاج.

(وأدوات يقلّبها): فرَّق النَّمْلِيكَ بين الجوارح والأدوات، فجعل الجوارح ما تكون سبباً للاكتساب وطريقة له، وجعل الأدوات ما ليس كذلك كالعين، ولهذا قال في الأول: يستخدمها، وفي الثاني: يقلبها، لا غير.

(ومعرفة يفرق بها): أراد بالمعرفة القلب؛ لأنه محل العلم والمعرفة، فلما كان المراد منه هو التمييز.

(بين الحق والباطل): وضع المعرفة مكانه.

(والأذواق والمشام): يعني ويفرق بين ما كان مذوقاً فيدركه بآلة ذوقه، وبين ما كان مشموماً فيدركه بآلة شمه.

(والألوان والأجناس): فالألوان يُدرك التفرقة بينها بحاسة البصر لأنها متضادة، والأجناس ما عدا ذلك من التفرقة بين الإنسان والفرس، والظلمة والنور، والحجر والماء، وغير ذلك من الأجناس المختلفة، التي يعلم اختلافها بالضرورة.

(معجوناً بطيئة الأكوان المختلفة، والأشباه المؤتلفة، والأضداد المتعادية، والأخلاط المتبايئة، من الحر والبرد، والبلّة والجمود<sup>(1)</sup> والمساءة والسرور): مركباً من أمور مختلفة، وانتصابه صفة الإنسان، ومنه العجين

-164

(ثم نفخ فيها من روحه): النفخ يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون المراد بالنفخ هو: الإحياء، ولا نفخ هناك أصلاً ولا منفوخ فيه، وإنما هو صادر على جهة التمثيل، وعبارة عن ما يحصل به الإحياء، وهو خلق الروح في هذه التربة المركبة على هذه الكيفية.

وثانيهما: أن يكون الإحياء حاصلاً عقيب هذا النفخ، ويكون فيه سر ومصلحة استأثر الله بعلمها، ويكون إيجاد هذه الواسطة وهي النفخ كسائر الوسائط التي يفعلها الله تعالى، وقوله: (ثم نفخ [فيه](۱)) يدل على أن بين تركيب الصورة ونفخ الروح فيها مدة متراخية ؛ لأن ثم للمهلة والتراخي.

(فمثلت إنساناً): أي حصلت شخصاً تاماً، وإتيانه بالفاء هاهنا دلالة على عدم التراخي بين النفخ وصيرورتها إنساناً؛ لأن الفاء تدل على عدم المهلة، وإنساناً منصوب على الحال، أي مثلت على هذه الحالة مصورة على شكل الإنسانية (۲).

(ذا أذهان يجيلها): أراد بالأذهان العقل وعلومه، [التي] (٢) يجيلها في كل جانب، ولهذا قال (مُطْيِلُا: «قلب ابن آدم أشد تقلباً من الريشة على ظهر الماء»(٤).

(وفكر يتصرف بها): الفِكر هي: الأنظار والخواطر التي يتصرف بها في النفع ودفع الضرر.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: يختدمها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): الجمودة، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): إنسانية.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) أورده في موسوعة أطراف الحديث ٧١٣/٥، بلفظ: (رقلب ابن آدم أشد انقلاباً)، وعزاه إلى اتحاف السادة المتقين ٣٠٣/٧، وتأريخ بغداد ٤٠٧/٨.

لأن المرأة تلويه (١) وتجمعه حتى يكون مركباً من أجزاء، وقد أشار (للطليخالة) في كيفية تركيب خلقه، إلى أنواع أربعة:

## فالنوع الأول: الأكوان المختلفة:

وغرضه بالأكوان المختلفة هي: الأعضاء المفردة، وجملتها عشرة وهي: العظام، والعصب، والأوتار، والعضلات، والعروق، والشحم، والغشاء، والجلد، والشعر، والظفر، فهذه هي الأعضاء المفردة، وكل واحد من هذا<sup>(1)</sup> مختص بنفع وطبيعة تخالف غيره.

## النوع الثاني: الأشباه المؤتلفة:

ويريد بالأشباه المؤتلفة ما كان مركباً من هذه الأعضاء، وجملتها ثمانية عشر: الدماغ، والعينان، واللسان، والأذنان، والقلب، والرئة، والحجاب الحاجز بين الصدر والبطن، والمعدة، والمعاء، والكبد، والمرارة، والطحال، والكليتان، والمثانة، والأنثيان، والذكر، والرحم. وهذه لها لطائف وخصائص ومنافع لا يحيط بعجائبها إلا الله عز سلطانه.

### النوع الثالث: الأضداد المتعادية.

والمراد بكونها متعادية هو أنها لا تجتمع في محل واحد، وإنما يكون اجتماعها على (٢) جهة التركيب بلطف الله ودقيق حكمته، وهذه هي الأمزجة، وجملتها تسعة، أربعة منها مفردة، وهذه هي: الحرارة، والبرودة، والرطوبة، والببوسة، وأربعة منها مركبة وهي: الحرارة

الديباج الوضي ............... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

مع اليبوسة، والحرارة مع الرطوبة، والبرودة مع اليبوسة، والبرودة مع الرطوبة، فهذه ثمانية، والتاسع هو: المزاج المعتدل من هذه.

### النوع الرابع: الأخلاط المتباينة

ويعني بكونها متباينة هو: أن طبع كل واحد منها مباين (١) طبع الآخر، وهذه هي أربعة أيضاً: الدم، وهو حار رطب، والصفراء، وهي حارة يابسة، والسوداء، وهي باردة يابسة، والبلغم، وهو بارد رطب، فهذه إشارة إلى ما قاله (مُؤلِّيلًا على جهة الإجمال، ومن أراد الإطلاع على عجائب القدرة في خلقة الإنسان فعليه بكتب التشريح، ومن أبلغها: (الشفاء) لأبي علي بن سينا(١).

(واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته (") لديهم، وعهد وصية إليهم، في الإذعان بالسجود له والجنوح (") لتكرمته فقال: ﴿استجُدُوا لاَدَمُ فَسَجَدُوا ﴾ [النرة: ٣٤]: استأدى الشيء إذا طلب أداءه، يريد أن الله تعالى قد كان عهد إلى الملائكة عهداً أودعه عندهم وقرره في نفوسهم، بقوله: ﴿إِدَى خَالِقَ بَشَرًا مِنْ صَلَّمالٍ مِنْ حَمَا مُستنون ﴾ [المحرة من الإذعان وهو: الانقياد للسجود عند تسويته، واستقامته بشراً سوياً وشبحاً آدمياً

<sup>(</sup>١) في (أ): تلونه، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): هذه،

<sup>(</sup>٣) في (ب): في.

<sup>(</sup>١) في (ب): يباين.

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي ٢٠٧١-١٤٤٨ شرف الملك، الفيلسوف، الرئيس، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهبات، أصله من بلخ، ومولده في إحدى قرى بخارى، ونشأ وتعلم في بخارى، وطاف البلاد، وناظر العلماء، واتسعت شهرته، وله مصنفات كثيرة منها: الشفاء في الطب أربعة أجزاء، والقانون في الطب، والإشارات وغيرها. (انظر الأعلام ٢٤١/٢-٢٤١٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وديعة.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: والخنوع.

تكرمة [له] (١) إذ جعله قبلة يسجد لله نحوه، كما فعل القبلة مكاناً يسجد لله نحوه، فقال: ﴿ السَّجُدُوا لَاَدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ [النزاء: ١] امتثالاً للأمر وانقياداً له.

(﴿إِلاَ إِتِلِسَ﴾ وقبيله): هو: استثناء منقطع ؛ لأن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن، وإذا كان مخلوقاً من نار والملائكة مخلوقون من نور فليس مندرجاً تحتهم فلهذا كان منقطعاً، وأنكر بعض الأصوليين الاستثناء المنقطع، وحمل الآية على أن التقدير فيها فسجد الملائكة ومن أمر بالسجود إلا إبليس، وعلى هذا يكون متصلاً، وهذا تعسف لا وجه له، فإن الانقطاع وارد في اللغة لايمكن دفعه، كقولهم: ما زاد إلا ما من في المنافع إلا ما ضر، وقد ذكرنا ما هو الحق من ذلك في الكتب الأصولية.

(اعترتهم الحمية): الضمير له ولقبيله، اعتراه الأمر إذا غشيه، قال تعالى: ﴿إِنْ مُعُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهُتِنَا بِسُومِ ﴾ [مرد: ٤٥] والحمية بالتشديد هو: الاحتماء وهي الأنفة، يقال: حمت عن كذا حمية، إذا أنفت عنه، وفعيل وفعيلة قلَّ ما يردان (١) في المصادر، فإن استُعْمِلَ فَعِيْلُ مصدراً فهو مصدراً قليل.

(وغلبت عليهم الشقوة): قهرتهم، وكانت هي المستولية بسلطانها(١)

الدباج الوضي ....... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدر

بها عليهم، والشِّقْوَةُ بكسر الفاء هي: للضرب من الفعل كالجِلْسة والْقِعْدة، والشَّقوة بفتح الفاء والشقاوة بمعنى الشقاء.

(وتعززوا بخلقة النار): أضافوا عزتهم إلى ما عليه النار من الحركة الشديدة، والنور الكثير، والتسلط على كل شيء بالإتلاف.

(واستوهنوا خلق الصلصال): واستضعفوا من الوهن وهو: الضعف ما عليه الصلصال من اسوداد جوهره وبشاعة خلقته، وخشانة تأليفه، وضعف قوته يثقب باد (۱) في حركة تماسه، والمعنى في هذا هو أن إبليس وقبيله من الأبالسة والشياطين لما غلب عليهم التكبر واستحكم في أفئدتهم الاحتماء والأنفة عن السجود خالفوا أمرالله بالسجود لآدم فاستحقوا غضب الله وسخطه وإنزال (۲) العقوبة لأجل المخالفة:

(فأعطاه الله النظرة): يعني التأخر إلى الآخرة، وعلل تأخره بأمور ثلاثة:

(استحقاقاً للسخطة): ليكون مستحقاً للسخط بالمخالفة، ويكشف عنه اللبس فيه.

(واستتماماً للبلية): ولتكون العقوبة تامة بما يـزداد مـن [كفـره] (٢) المخالفة للأمر في الدنيا بسبب الإمهال.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): يرد، وفي (ب)ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فعلية.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لسلطانها.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، وفي (ب): ينفث نارأ...إلخ، ولعل الصواب: ينفث بأدنى حركة تماسه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وأنزل.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

حتى قال (لنَعْلِيْلًا: (وحذره عداوته)؟

وجوابه؛ أنه (١) من وجبهين:

أما أولاً: فيحتمل أن يكون الله تعالى (٢) قد أبلغه (٢) ذلك على لسان جبريل مع غيره من أنواع الحكم.

وأما ثانياً: فلمكان ما وقع منه من المخالفة في الأمر بالسجود لآدم، فإذا كان قد اعتراه الحسد والأنفة في سجدة لايناله بها نفع عاجل إلا الكرامة، فأنف عنها، واستكبر عن تأديتها، فكيف حاله إذا فاز بالنعيم المقيم، والفوز الذي لا فوز وراءه، فعلى هذا يكون مكره أكثر، وعداوته له أعظم وأكبر فلهذا أعمل رأيه وضرب سهامه.

(فاغتره إبليس (أ) نفاسة عليه): فأتاه على غرة ، وأنفذ فيه (أ) مكره من حيث لا يشعر ، كما قال تعالى: ﴿ فَدَلاً لَهُمَا بِغُرُورِ ﴾ [الاعراب: ٢٦] ، ونفست فلاناً على كذا إذا حسدته إياه ، ولم تره أهلاً له ، وانتصاب نفاسة على المفعول له ، ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال ، أي حاسداً له من فاعل اغتره ، وهو إبليس حيث رآه ساكناً مستقراً:

(بدار المقام): موضع الإقامة حيث لايظعن الساكن، ولا يرحل المقيم وحيث وجده مطمئناً. (وإنحازاً لِلْعِدَةِ): حيث قال تعالى:

( ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْطَرِينَ ﴾ [الحدر: ٢٧]): وهـ و الصادق فيما قـال، والمنجـز لما وعد.

(ثم أسكن سبحانه آدم (فيلا داراً): وصلها بقصة إبليس لما بينهما(١) من التلازم، وهي قصة واحدة، فلما أراد الله تعالى كرامة آدم بخلقه وإسكانه الجنة.

(أرغد فيها عيشته (۱)): أطابه من قولهم: عيش راغد ورغد (۱) إذا كان طياً.

(وامن فيها محلته): المحلة: المنزلة(1) بفتح العين، والمحل أيضاً بفتحها هو: المكان الذي يحل فيه، وهما واردان على القياس، فأما قوله تعالى: ﴿حَمَّىٰ يَبُلُغُ الْهَلَىٰ مَحِلَّهُ ﴾ [النه وهما واردان على القياس (2) بابه وخروجه كخروج المسجد والمنسك، وأراد أنه (1) جعله في عيش طيب، وأمن لا يخاف.

#### (وحذره إبليس وعداوته):

سؤال؛ في أي موضع قد قرر (٧) الله عداوة إبليس ومكره لآدم،

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) قوله: إنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب) قوله: تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بلغه.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: عدوه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) قوله: فيه.

<sup>(</sup>١) في (أ): بينها، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): عيشه، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ورغداً.

<sup>(</sup>٤) في (ب): المنزل.

<sup>(</sup>٥) في (أ): القياس، وما أثبته من (ب) فهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في (پ): وأراد به.

<sup>(</sup>٧) في (ب): قدر.

(وبالاغترار): وبما كان من تعويله على الاغترار.

(ندماً): وهو عض الأنامل على ما نزع منه وفاته، ثم تداركه الله تعالى بما كان من لطفه [به] (١) ورحمته إياه.

(ولقَّاه كلمة رحمته): بقوله: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ [البنه: ٢٧٠] وقرئ [كلمات] (٢) بالنصب على أن آدم هو المتلقي لهن، وقرئ بالرفع على أنهن المتلقيات له بالتدارك والرحمة.

(ووعده المسرد إلى جنته): بقوله: ﴿فَعَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمُ وَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [النرة: ٢٧] ثم كان بعد الإقدام على مخالفة الأمر بأكل الشجرة.

(أهبطه إلى دار البلية): أهبطه أي أنزله من علو، يكون متعدياً لمكان الهمزة كأخرجه، وهَبَطَ يَهْبِطُ وَهَبَطَهُ يَهْبِطُه، بغير همزة يتعدى أن تارة ويلزم أخرى، دار البلية هي: الدنيا لما فيها من التكاليف الشديدة، ومقاسات الأمور الصعبة، والأمراض، والغموم، والأحزان الكثيرة.

(وتناسل الذرية): وحيث أذن الله بالتناكح الذي يحصل بسببه النسل والتوالد، وبعد وقوع ذلك وحصوله من جهة الله تعالى كلفهم بما قرره

(ومرافقة الأبرار): من الأنبياء والصالحين والشهداء.

(فباع): يعني آدم أي فكان ما تقدم من الاغترار سبباً للبيع.

(اليقين): إما علمه بعداوة الشيطان وخدعه، وإما يقينه بما هو فيه من لذاذة (١) العيش ورغده.

(بشكه): وهو: ظنه أن إبليس ناصح له في قوله: ﴿ إِدِّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [النمس: ٢٠].

(والعزيمة): وهي الأخذ بالحزم في مخالفة أمر اللعين، ومجانبة خفى مكيدته.

(بوهنه): بما تحققه من بعد من ضعف رأيه في الانقياد لما قاله إبليس.

سؤال؛ لِمَ عدل عن اللام إلى الإضافة في قوله: (فباع اليقين بشكه، والعزيمة بوهنه) وهلا ساوى بينهما باللام بأن يقول: فباع اليقين بالشك، والعزيمة بالوهن؟

وجوابه هو؛ أن اليقين والعزيمة كأنهما من جهة الله بتوفيقه ولطفه فلا اختصاص له بهما، بخلاف الشك والوهن فإنما كانا باغتراره من جهة نفسه، فلهذا أضافهما إلى آدم لما لهما من مزيد الاختصاص به.

(فاستبدل (٢) بالجذل): وهو ما كان فيه من السرور واللذة والغبطة.

(وجلاً): وهو مفارقة اللـذة، ورغد المعيشة، واستشعار لـزوم العقوبة الدائمة لمخالفة الأمر من الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) قوله: الله سبحانه، زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): مبعداً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) في (ب): لذة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وفي شرح النهج: واستبدل.

وجوابه؛ هو أن يبلغوا ما أرسلوا به، ولا يغيروا شيئاً بزيادة ولا نقصان ولا تحريف، والمواثيق ثلاثة:

أولها: ما أخذه الله تعالى على الخلق من الإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ إِذَا الْعَرَانِ ١٧٢].

وثانيها: ما أخذه الله على الأنبياء في تبليغ ما أرسلوا به، حيث قال: ﴿ وَإِذْ لَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّلِاتَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [الاحراب: ٧].

وثالثها: مَا أَخَذُه الله على العلماء من بيان ما علموه، حيث قال: ﴿وَإِذْ لَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِكَابَ لَتُبَيِّنَةُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ﴾ [ال عمران:١٨٧].

(لل بدل أكثر الخلق عهد الله [اليهم] (١): يريد اصطفاهم حين بدل أكثر الخلق، خالفوا ما عهد إليهم من هذه المواثيق والعقود.

(فجهلوا حقه): وضيعوا ما يليق بأمره من توحيده والإقرار بمعرفته والقيام بعبادته، والقيام بواجباته، فخالفوا ذلك كله فتركوا التوحيد.

(واتخذوا الأنداد [معه] (٢) : وهي الأصنام والأوثان المعبودة، وكل ما يعبد من دون الله من جماد وحيوان، وعبادة الأصنام قديمة، ولهذا فإنها واقعة في أيام نوح، ولم يبلغ إلينا التأريخ إلا من زمانه.

(واحتالتهم(١) الشياطين عن معرفته): الاحتيال بالحاء المهملة افتعال

ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم الديباج الوضي

في عقولهم، وعهد إليهم بما ركبه في أفهامهم من معرفة توحيده، وتنزيهه عمًّا لا يليق بذاته.

(فاصطفى سبحانه من ولده أنبياء): الاصطفاء هـو: الا ختيار، فاختار الله هؤلاء الأنبياء، واختصهم بالرسالة لما يريده مـن كرامتهـم، وإبلاغ الحجة على الخلق، كما قال تعالى: ﴿لَعَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجّة بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [الساء:١٦٥].

(أخذ على الوحي ميثاقهم): أخذ الميثاق هو: تأكيده وتحصيله (۱) ، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ لَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيُّلانَ ﴾ [ال عسر ١٥١٥]، والميثاق: ما يستوثق به من ذمة ويمين، وقوله: على الوحي أي على حفظ الوحي وإبلاغه من غير خيانة [فيه] (۱) بزيادة، ولا تقصير في أدائه.

(وعلى تبليخ الرسالة أمانتهم): الرسالة: مايرسل به من كلام وشريعة، والمصدر منه هو: الإرسال، والمعنى وأخذ على تبليغ الرسالة إلى الخلق ما ائتمنهم عليه من أنواع التكاليف وسائر ما تعبدوا به أمانتهم الأمانة والأمن والأمنة مصادر كلها بمعنى واحد، وقد تطلق الأمانة على الشيء المؤتمن عليه.

سؤال؛ ما المراد بالأمانة والميشاق اللذين أخذهما الله تعالى (٢) على الأنبياء، كما دل عليهما(١) كلامه ها هنا؟

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): واحتالهم، وما أثبته من (ب)، وفي شرح النهج: واجتالتهم، أي أدارتهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وتحصله.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب) قوله: تعالى.

<sup>(</sup>٤) في (ب): عليه.

من قولهم: حال عن العهد، إذا حوَّله وغيَّره، وبالخاء المعجمة افتعال من اختاله إذا غـره وخدعـه، والمعنـي هـو أن الشـياطين مـا زالـت في المكـر والخديعة بهم حتى غرتهم وحولتهم عن معرفة الله تعالى فأزلتهم عن معرفته إلى جحدانه، وعن شكر نعمته إلى كفرانه.

(واقتطعتهم الله عن عبادته): يريد أن الشياطين لما أزلُوهم عن تحقق المعرفة وثبوتها، كأنهم اقتطعوهم عن العبادة التي هي ثمرة المعرفة.

(فبعث فيهم رسله): تقريراً لما ذكرناه وتحذيراً من خلافه.

(وواتر إليهم أنبياءه): يعني تابع بينهم نبياً على إثر نبي، إبلاغاً للحجة وقطعاً للمعذرة، والمواترة لاتكون إلا إذا وقعت هناك فترة، كما فعل في حق الأنبياء، فإن الفترات حاصلة على قدر ما علمه من المصلحة، فكان(١) بين موسى وعيسى، قيل: ألف سنة، وبين عيسى مواترة، وإنما هي مداركة وبعثتهم على ما ذكرناه من هذه الفترات.

(ليستأدوهم (١٠) ميثاق فطرته): ليطلبوا منهم ما ألزمهم من الميثاق الذي واثقهم عليه، وهو ما تقضي [به] (°) الفطرة من الإقرار به، ومعرفته وحمدانيته (١٠)، واستحقاقه للعبادة، كما قال تعالى: ﴿ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطُرَ

(١) في (أ): فاقتطعتهم.

الدبياج الوضي ...... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم النَّاسُ عَلَيْهَا ﴾ [اروم: ٣] يعني الإقرار بالربوبية، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خُلَقْتُ الَّجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعَمُدُونِ ﴾ [الداريات:٥٦].

(ويذكروهم منسيُّ(١) نعمته): ويوقظونهم بالتذكير عن الغفلة التي كانت سبباً في نسيان النعمة، والمنسي مفعول وهو الشيء الذي ينسى.

(ويحتجوا عليهم بالتبليغ): يكون غايتهم في تقرير الحجة على الخلق هو: أنا قد أبلغناكم (١) ما أَرْسِلْنَا به، وهو غاية جهدنا: ﴿لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِم ﴾ [المن ٢٨]، فأما الإلجاء بالقسر فلا وجه له لما فيه من بطلان الغرض المقصود بالتكليف.

(ويثيروا لهم دفائن العقول): أثار الشيء إذا(") أظهره، والدفين: المدفون وهو: ما يخبأ، ومراده النخايلة بذلك هو أن الرسل صلوات الله عليهم أظهروا ما كان مخبوءا من الدلائل العقلية، ونبهوا على الاستدلال بها، وكانت عقول الخلق قاصرة عن استثارة هذه الدفائن، وإظهار الأسرار العجيبة.

(ويروهم أيات المقدرة): ليستدلوا بها على (١) معرفة الصانع وتوحيده، كما قال تعالى: ﴿سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاقِ وَفِي أَهْسِهِمْ ﴾ [سك:٥٣]، فالذي يكون في الآفاق أمور ثلاثة<sup>(٥)</sup>:

(من سقف مرفوع فوقهم(١٠): وهو السماوات كلها.

<sup>(</sup>۲) في (ب): وكان.

<sup>(</sup>٣) وفي المصابيح لأبي العباس الحسني صـ١٥٢: ستماثة سنة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ليستأدوا، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ومعرفة وحدانيته.

<sup>(</sup>١) في (أ): منشى، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بلغناكم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) قوله: إذا.

<sup>(</sup>٤) في (أ): عن، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): بينة.

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: من سقف فوقهم مرفوع.

الآيات قد نبه عليها الأنبياء أعظم تنبيه، وأظهروها غاية الإظهار، فلأجل هذا.

(لم يخل الله سبحانه خلقه (۱) من نبي مرسل): النبي قد يكون مرسلا وغير مرسل، والتفرقة بينهما ظاهرة، فإن الرسول من الأنبياء هو من جمع إلى المعجز الشريعة المبعوث بها، والنبي هو: الذي يظهر عليه المعجز من غير شريعة، وإنما أمر بالدعاء إلى شريعة من كان قبله من الأنبياء وتجديدها خلافاً لأبي هاشم وغيره من المعتزلة، حيث أحالوا بعثة النبي من غير شريعة جديدة، ولهذا فإن الرسول (المخليلة سئل عن الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً (۱)»، وسئل عن الرسل؟ فقال: «ثلاثمائة وثلاثمة عشر»، وفي هذا دلالة بيَّنة على التفرقة بين الرسول والنبي، فلهذا قال: من نبي مرسل، إشارة إلى التفرقة التي ذكرناها، ولله درُّ كلام أمير المؤمنين فما أكثر فوائده، وأدق عند التفتيش معانيه.

(أو كتاب منزل): مضمن لما يصلحهم من فروض واجبة، وسنن واضحة، وأعلام بينة، والله تعالى يريد أن يهديكم سنن الذين من قبلكم، ومنزل<sup>(7)</sup> يروى بالتشديد أي أنه نزَّل شيئاً بعد شيء على حسب المصلحة، كقولك: تجرَّع وتجشًّأ، ويروى بالتخفيف على معنى أنه نزل<sup>(1)</sup> دفعة واحدة من غير تفريق.

(١) قوله: خلقه، سقط من (أ)، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

(ومهاد تحتهم موضوع): وهي الأرضون السبع.

(ومعايش تحييهم): وهي الثمرات وأنواع الفواكه، وأما التي في أنفسهم فهي ثلاثة أيضاً:

(وأجال تفنيهم): فإنها مع طولها وقصرها موعدها الموت.

(وأوصاب تهرمهم): الأوصاب هي (١): الأمراض، يقال: وَصِبَ الرجل يَوْصَبُ إذا وجع، والهرم هو: ضعف القوى في جميع الحواس.

(وأحداث تتابع عليهم): من الرخاء والشدة، وأنواع المصائب العارضة، فقد أشار (لرضيه بهذه الأمور الستة إلى ما(٢) ذكرالله في قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأَفَاقِ وَفِي آهُم مِهُ إِسَلَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وجود الصانع وباهر قدرته، وكل واحد منها دال على أنه لا بد له من فاعل وموجد ومقدر، لما يرى فيها من الاختلاف والتباين، فالأرض تخالف السماء، والماء يخالف الحجر، فلا بدلها من فاعل يخالف بين حقائقها، ولكونها حاصلة على هذه الكيفيات بعد أن لم تكن، وفي ذلك أبهر القدرة على وجود الصانع الحكيم المدبر العليم، والمقدرة هي: القدرة بفتح العين وضمها وكسرها.

فأما القدرة (٤) من القدر، فإنما تكون بفتح العين لاغير، ولهذا قيل: المقدرة (٥) بضم العين تذهب بالحفيظة لما كانت من القدرة، وكل هذه

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أبو العباس الحسني في المصابيح صـ١٣٣-١٣٣٠، من حديث طويل بسنده عن أبي ذر، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢٠٤/١، بسنده عن أبي ذر أيضا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وينزل.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أنزل.

<sup>(</sup>١) في (ب): هو.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) قوله: ما.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): القدرة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): المقدر، وما أثبته من (ب).

صلوات الله عليهم هم على قسمين:

إما: متقدم، سمى الله له من يأتي بعده من الأنبياء باسمه ولقبه.

وإما: غابر أي ماضي عرفه الله من قبله من الأنبياء.

سؤال؛ لم قال فيمن سبق: سمي، وفيمن غبر: عرَّف، وهلاً سوَّى بينهما في التعريف أو التسمية من غير مخالفة بينهما؟

وجوابه؛ هو أن تعريف الشيء بصفته أكثر وأوضح من تعريفه بلقبه، لما يقع في الاسم من اللبس دون الصفة، فمن (١) سبق من الأنبياء لا يمكن تعريفه من يأتي بعده من الأنبياء إلاباللقب والاسم لاغير؛ لأنهم لم يوجدوا بعد فيعرفهم بصفاتهم، وذكر أحوالهم، وأما من ليس متقدماً من الأنبياء فتعريف الله له حال من قبله من الأنبياء إنما هو بالوصف لكونه أدخل لإمكانه في حقهم، فلهذا قال التعليم في الأول: سمي، وفي الثاني: عرف، إشارة إلى هذه الدقيقة.

(على ذلك نسلت القرون): ذلك إشارة إلى ما تقدم من الإرسال للرسل وبعثهم لإصلاح أحوال الخلق وإرشادهم، ونسلت القرون أي: توالدوا وكثروا، وقولهم: نسلت الدابة إذا ولدت بكثرة، وعلى متعلقة بنسلت، والقرون هم: الأمم الماضية جمع قرن.

(ومضت الدهور): تقضَّت، وإنما سمي الدهر دهراً؛ لاجتماعه من قولهم: دهورت الشيء إذا جمعته، فلما كان عبارة عن اجتماع الأيام

(أو حجة لازمة): والحجة هي أكبر (١) البرهان، وإنما وصفها باللزوم؛ لأنها لتحققها وثبوتها كأنها لاصقة بمن أقيمت عليه.

(أو محجة قائمة): المحجَّة بالفتح: جادة الطريق، وهو جار على قياس بابه في الفتح، وإنما وصف المحجة بالقيام لأنها لكونها دالة على الحق، مرشدة إليه لاتعوج أبداً.

(رسل): أي هم رسل، وإنما نكره لما في تنكيره من الفخامة، وعظم الموقع في النفوس، كأنه قال: هم رسل وأي رسل، ونظيره قوله تعالى: 
﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ [النرة: ١٧٤].

(لا تقصر بهم قلة عددهم): أراد [أن] قلة عددهم لا تعجزهم عن إبلاغ ما حملوا من أداء الرسالة، من قولهم: قصرتُ عن الشيء إذا عجزت عنه، أو أراد أن قلة عددهم لا تخذلهم عن بلوغ أقصى الغاية في تحمل أعباء النبوة وأثقالها، من قولهم: قصر السهم عن الهدف إذا لم يبلغه، وكلاهما جيد لا غبار عليه.

(ولا كثرة المكذبين لهم): معناه ولا يعتريهم ريب، ولا يخالجهم (٢) شك في صحة ما جاءوا به، وإن بلغ المكذبون بهم كل غاية في الكثرة.

(من سابق): بيان لقوله: رسل وتقسيم لهم، والسابق هو: المتقدم.

(سُمِّي له من بعده، أو غابرعرَّفه من قبله): يريد (لرَّفِيْلا أن الأنبياء

<sup>(</sup>١) في (أ): فيمن، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) قوله: أكبر سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (٣) في (ب): ولا يخالطهم.

والسنين سمي دهراً. والدهور جمع دهر، قال:

إن دهراً يلفُ شملي بجُمل (" لَزَمَانَ يهم بالإحسان (") (وسلفت الاباء، وخلفت الابناء): السلف بتحريك (") العين هم: آباء الرجل المتقدمون ولايسكن، والخلف هم: الأبناء المتأخرون، يقال: هذا خلف صدق من أبيه، وخلف سوء من أبيه، بالتحريك والتسكين فيهما جميعاً.

قال الأخفش: هما سواء منهم من يحرّك فيهما جميعاً، ومنهم من يسكّن فيهما أيضاً، ومنهم من فرَّق فقال: خلف سوء بالتسكين، وفي خلف صدق بالتحريك(1).

(إلى أن بعث الله محمداً الله الله على الأنبياء، وخاتم الأنبياء، وإلى متعلقه بما مضى قبلها من الأفعال مثل نسلت ومضت أي استمر ذلك إلى أن بعثه.

(لإنحاز عدته): نجاز العدة إتمامها بالإعطاء؛ لأن الله سبحانه قد كان عهد إلى الأنبياء قبله صلوات الله عليهم أنه يبعث نبياً يكون خاتماً

الدباج الوضي الدباج الوضي الدباج الوضي الدباعة اله (ع) يذكر نبها ابتداء خلق الساء والأبرض وخلق آدم للأنبياء، مقرون (١) بالساعة، وعلى إثىره القيامة، ولهذا قال ((فليلا): «وجبت لي النبوة وآدم طينة» والعدة والموعد والوعد سواء، واللام متعلقة ببعث.

(واتحام نبوته): لأن البشارة المتقدمة ووجود البعث المتأخر عنها فيه تمام النبوة وإكمالها.

(مأخوذاً): حال من محمد.

(على النبيين ميثاقه): الضمير إما لله بمحمد (٢)، ويكون معناه أن الله أخذ ميثاقه وهو الدعاء إلى توحيده والإقرار بربوبيته، وإما لمحمد ويكون معناه أن الله أخذ ميثاق محمد وهو تصديقه والاعتراف بنبوته (٢).

(مشهورة سماته): ظاهرة علاماته، كما قال الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا مَعْمُ ﴾ [الاسام: ٢٠].

(كريماً ميلاده): الميلاد: اسم للوقت الذي يولىد فيه الرجل، والمولد: اسم المكان الذي يولد إنه (مغلبلا كان كريماً لما ظهر فيه من الأسرار النبوية، وتجلت بسببه الأنوار الإلهية، وقد قيل: إنه لما ولد انكبت الأصنام على وجهها(٥) إيذاناً بمجيء الحق، وزهوق الباطل، وإشعاراً بانكساف نجومه، وتقلص ظله الزائل.

<sup>(</sup>١) الجُملُ: الحيل.

 <sup>(</sup>۲) ورد البيت في لسان العرب ١٠٢٤/١، ترتيب يوسف خياط، ولفظ الشطر الأول فيه:
 إن دهراً يلف حبلي بجمل

<sup>(</sup>٣) في (ب): يفتح.

<sup>(</sup>٤) انظر مختار الصحاح ص١٨٥، والأخفش هو الأخفش الأوسط، وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي، ثم البصري، أبو الحسن، المتوفى سنة ٢١٥ه، نحوي، عالم باللغة والأدب، أخذ عن سيبويه، وله تصانيف منها: تفسير معاني القرآن، والاشتقاق وغيرهما (الأعلام ١٠١٧٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: وسلم، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و(ب) بالرفع، ويجوز أن يكون مقروناً.

<sup>(</sup>٢) في (أ): إما لله أو لمحمد، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بثبوته، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): وجوهها. وانظر المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني رضي الله عنه ص١٠١.

(وأهل الأرض): ومن كان على وجه البسيطة.

(يومنذ): يوم كان مولوداً، ويوم بعثته، لكن تركت هذه الجمل، وكان التنوين عوضاً عنها، ونظيره ساعتئذ وحينئذ.

(**ملل**): أي أهل ملل، والملة: الدين والشريعة، وهكذا النحلة وهو: ما ينتحله (١) الإنسان، ويدين به من الأديان كلها حقاً كان أو باطلاً.

وقوله: وأهل الأرض، وملل، جملة ابتدائية في موضع نصب على الحال من بعث، كقولك: جاء زيد والشمس طالعة.

(متفرقة): فمن عابد لوثن أوساجد لصنم أونور أونار إلى غير ذلك من الأديان الضالة والملل المبتدعة.

(وأهواء منتشرة): الهوى: ما تدعو إليه النفس وتنزع إليه، وإنما وصفها بالانتشار، لأنهم حكموا فيها أهواءهم، واتبعوا في الانقياد لها آراءهم، فأوقعتهم في الحيرة، وضلّوا بها في كل مستاهة (٢).

(وطرائق متشتتة): الطرائق: جمع طريقة، وهي: المذهب والنحلة، قال تعالى: ﴿كُنَّا مُرَابِقَ قِلْكَا﴾ [المسندا] أي مللاً مختلفة أهواؤها، والتشتت: عبارة عن التفرق، مأخوذ من الشت وهو التفريق، يقال: كساء مشتوت إذا كانت خيوطه متباعدة، هم.

(بين مُشبّه شبه الله البين: يستعمل في الفصل والوصل، وهو من أسماء الأضداد، كالسدفة فإنها تستعمل للضوء والظلام،

وقرئ قول على : ﴿ لَقَدْ تَعَطَّعَ يَنَكُمْ ﴾ [الاسم على اللوفع أي وصلكم، وبالنصب على حذف الموصول أي ما بينكم، وانتصابه على الظرفية ها هنا، والمشبّه من قال: إن الله تعالى بصفة الجسم في الحصول في الحيز (۱)، والأعضاء والجوارح، أو بصفة العرض في الحلول، وهذه مقالة لفرق وطوائف.

(أو ملحد في اسمه): ألحد في دين الله(٢) إذا عدل عنه، ومنه اللحد لأنه مشتق في غير سمت القبر، وإنما قال (للخليلا: ملحداً في اسمه؛ لأنهم عدلوا باسم الله إلى غيره، فسموا غيره باسمه، فقال للأصنام: آلهة، والإلهية على الحقيقة مختصة به، لا تطلق على غيره.

(أو مشير إلى غيره): الإشارة هاهنا إما بالإلهية، حيث قالوا: هذه الأصنام آلهتنا، كما قال تعالى حاكياً عنهم: ﴿ وَالْهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ لِحُو ﴾ [الرحن ١٠٥]، وإما بالعبادة كما قال: ﴿ مَا نَتَهُمُمْ إِلاَّ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الرحن ١٠]، وإما بإضافة هذه الآثار والحوادث في عالمنا هذا إلى الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، فكل هذه الأمور مختصة به، فإذا أضافوها إلى غيره فقد أشاروا بها إلى غيره.

(فهداهم به من الضلالة): الضمير لمحمد صلى الله عليه [وآله وسلم] (٢)، والضلالة مصدر ضل يضل ضلالة.

(وأنقذهم بمكانه من الجهالة): الإنقاذ هو: التخلص، يقال: أنقذه

<sup>(</sup>١) في (أ): ينحله، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في (أ): مسلمة هكذا رسمها الناسخ، وما أثبته من (ب)، ولم أهتد للمعنى.

<sup>(</sup>١) في (أ): والحيز، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ألحد في الدين.

<sup>(</sup>٣) قوله: وسلم، زيادة في (ب).

من قام، والبلوى مصدر كالرجعى والبشرى(١)، أي مقام البلاء.

(فقبضه اليه كريماً): إما قبض<sup>(٢)</sup> كريماً من الرفق بروحه والسهولة في قبضها، وإما وهو كريم بما أجزل<sup>(٢)</sup> الله له من الثواب على إبلاغ الرسالة على وجهها واحتمال مشاقها.

(وخَلَف فيكم ما خَلَفت الأنبياء في أمهها): يريد أنه صلى الله عليه ما مات إلا بعد إبلاغ الرسالة، وإيضاح كل مشكل، وبيان كل عمى.

(إذ لم يتزكوهم هملاً<sup>(3)</sup> بغير طريق واضح، ولا علم قائم): الطريق: يذكر ويؤنث، وهو ها هنا عبارة عن الأدلة الواضحة، والعلم هو: المنار في الطريق.

قال جرير (٥):

إذا قطعس علماً بدا علم (١)

والعلم في الثوب، والعلم هـو: الرايـة؛ لأن المأخوذ على الأنبيـاء

(١) في (أ): والنشرى.

(٢) في (ب): قبضاً.

(٣) في (أ): لما أخزن.

(٤) قوله: هملاً، زيادة من (ب) وشرح النهج.

 (٥) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، من تميم ٢٨١-١١٠ها أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامة، له نقائض مع الفرزدق، جمعت وطبعت في ثلاثة أجزاء، وله ديوان شعر مطبوع (الأعلام ١١٩/٢).

(٦) صدره:

على قبلاص مثل خيطان السلم

انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥٤/١.

-179-

ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السعاء والأمرض وخلق آدمر ................................ الديباج الوضي

من كذا إذا خلصه منه، والمكان ها هنا مجاز، مثله في قولك: ماكنت لأحسن إليك لولا مكان فلان، والجهالة مصدر يقال: جهل جهلاً وجهالة.

(ثم اختار سبحانه محمد الله (۱) لقاءه): أراد أنه صلى الله عليه وآله [وسلم] لما بلغ الرسالة، واستقام كما أمر، أكرمه الله تعالى بملاقاة ربه، وإنما كان مختاراً لما فيه من الخلاص من بلوى الدنيا وكدرها، وما في ذلك من الفوز برضوان الله وكريم جواره.

(ورضي له ما عنده): من الدرجات العالية والنزل الكريم.

اللُّهُمُّ، أسعدنا برضوان من عندك، وبشارة بالفوز(١٠) بثوابك.

(وأكرمه عن دار الدنيا): أراد أن نيل الكرامة كلها له (٢)، إنما كان بنقله عن الدنيا وإراحته عن غمومها وأحزانها.

(ورغب به عن مقام البلوى): رغب في الشيء إذا أراد به، ورغب عنه إذا لم يرده (1) ورغبت به عن كذا إذا لم ترده (۵) على تلك الحال، كما تقول: رغبت بفلان عن السفر، ورغبت بكتابي عن العارة إذا لم ترده على ذلك، والغرض أن الله تعالى رغب بنبيه أي لم يرده للدنيا، وإنما أكرمه بما عنده فنقله إليه، والمقام: يروى بضم الميم من أقام وبفتحها

<sup>(</sup>١) قوله: وسلم، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): الفوز، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) قوله: له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): رغبت في الشيء إذا أردته، ورغبت عنه إذا لم ترده.

<sup>(</sup>٥) في (أ): يرده.

هو المناصحة للأمم كلها، والدعاء به لهم في بذل مايحتاجون له(١) من أمر دينهم، ولا شك أن حاجتهم بعد موت الأنبياء أكثر من حاجتهم مع وجودهم إلى البيان والإيضاح.

(كتاب ربكم): بيان لقوله: ما خلفت الأنبياء، وبدل منه.

(مبيناً): حال من الرسول أي خلف مبيناً له.

(حلاله وحراهه): يعني ما تضمنه من التحليل والتحريم، فالحلال ما أمر به أو ندب إليه (٢)، والحرام ما نهى عنه، أو ورد الوعيد على فعله.

(وفضائله): وهي جمع فضيلة، والفضيلة: إما الأمور التي تضمنها، وكان دالاً عليها من المعاني الدقيقة والأسرار العجيبة، وتضمنه للأخبار الغيبية، وغير ذلك مما هو مرشد إليه من الغرائب والعجائب، التي لا تزال مستنبطة منه غضة طرية على وجه الدهر، وإما أن تكون الفضائل هو أوصافه الممدوح بها، كقوله (لغيلا: «كتاب الله فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل» (5) فالفضائل محتملة (1) لا ذكرناه.

(وفرانضه): وهي (°) ما دل على كونه فرضاً لازماً كالصلاة والزكاة

الدباج الوضي ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدر وغير ذلك، مما كمان فرضه من جهة الكتماب، نحو الفرائض المقدرة في الميراث وغيرها.

(وناسخه ومنسوخه): وهذا نحو آية السيف، فإنها ناسخة لأحكام كثيرة، وهي قوله تعالى: ﴿ الْقُلُولُمْمُ ۖ فإنها نسخت قوله تعالى: ﴿ مَا آنت عَلَيْمَ مِوَكِيلٍ ﴾ [الانسام:١٠٧]، و ﴿ خَيلًا ﴾ و ﴿ مُصَيَطِرٍ ﴾ وقوله [تعالى] (١): ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَعُ ﴾ [النورى:٤١]، ونحو قوله تعالى في عدة الوفاة (٢)، فإنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [النز:٢١٠].

(ورخصه وعزائمه): الرخصة: ما جاز تركه مع قيام سبب وجوبه، نحو أكل الميتة للمضطر، [فإن سبب التحريم قائم وهو النص، لكنه رخص للمضطر]<sup>(7)</sup> في أكلها، ونحو رخصة السفر في قصر الصلاة، والإفطار للمسافر وغير ذلك من الرخص الشرعية، فإن الأسباب الموجبة للتحريم والوجوب قائمة، ولكن الله تعالى بسعة رحمته للعباد رخص لهم في ذلك، وأما العزائم فهي: عبارة عن الأمور الواجبة يقال: عزم على هذا الأمر أي قطع على فعله وحتمه، فكل ما كان مقطوعاً بوجوبه علما أو من جهة الظن فهو عزيمة.

(وخاصه وعاصه): العام: ما كان مندرجاً تحته أفراد على جهة الاستغراق، وأكثر عمومات القرآن مخصوصة إلا القليل منها،

<sup>(</sup>١) في (ب): ما يحتاجونه.

<sup>(</sup>٢) قوله: إليه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) هو من حديث طويل أخرجه بسنده عن علي (رضيه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩١/ إلا قوله: (رومن عمل به أجر) فليست فيه، وقوله ( (من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل)، أخرجه من حديث طويل الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص١٩، الحديث الخامس، عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) في (أ): محتمل.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وهو.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله عز وجل: ﴿والذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجاً يـتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(وحكمه ومتشابهه): للعلماء في بيان ماهية المحكم والمتشابه أقوال كثيرة، وخبط عظيم، وليس من همنا ذكره، والحق فيه أن المحكم: ما دل على معناه'' بظاهره، والمتشابه: ما لا يعلم المراد من ظاهره، والسر في خاطبة الله إيانا بالمتشابه هو أن القرآن لو كان كله محكماً، يفهم المراد من ظاهره، لكان ذلك داعياً إلى إهمال النظر وتعييه'' مسالكه وتعويلاً على التقليد.

(مفسّرة): حال من الرسول.

(جهله): أي ما أجمل منه وكان مفتقراً إلى البيان، كقوله تعالى: ﴿ ثُلاَ ثُهُ قُرُومٍ ﴾ [البران، كقوله تعالى: ﴿ ثُلاَ ثُهُ قُرُومٍ ﴾ [البران، ٢٢٨]، وغير ذلك من الأمور المجملة.

(**مبيناً**): حال ثانية<sup>(۱)</sup>.

(غوامضه): الغامض: الذي لايتضح معناه، ومنه أغمض عينه إذا لم يبصربها، وهذا كثير في كتاب الله تعالى، فإن أسراره لا تحصى، وعجائبه لا يمكن ضبطها، وما زال العلماء وأهل الفطانة من يوم نزوله إلى زماننا هـذا مستخرجين لغوامضه، ومستثيرين لدفائنه فما أحصوها ولا حصروها، ولـو لم يكن من عجائب إعجازه إلا هـذا، لكان كافياً

(١) في (ب): معنى.

وهذا كقوله: ﴿وَلِمُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النسرة ٢٩٠]، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ دَائِمٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِرْتُهَا ﴾ [مرد: ].

وأما الخاص فهو: عبارة عن الدليل الذي يخص العموم، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَكُ مِنَ الْمُشْرِكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله على فيه لكنه خرج بما ذكرناه.

(وعبره وأمثاله): العبرة هي: الاسم من الاعتبار بكسر الفاء، وبفتحها استكاب الدمع، والعبرة: ما يعتبر به، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرة لِمَنْ يَخْشَى ﴾ [الدعات: ٢١]، و ﴿لَعِبْرة لَأُولِى الأَبْصَارِ ﴾ [العسرة: ١٢: ١]، و ﴿لَعِبْرة لَأُولِى الأَبْصَارِ ﴾ [العسرة: ١٣: ١]، و ﴿لَعِبْرة لَأُولِى الأَبْصَارِ ﴾ [العسرة: ١٠]، وجميع ما حكاه الله تعالى من قصص الأولين فهي عبر لمن بعدهم، يعتبرون بها، ويجعلونها نصب أعينهم، والأمثال فهي جمع مثل وهي يعتبرون بها، ويجعلونها نصب أعينهم، والأمثال فهي جمع مثل وهي كثيرة في القرآن، كقوله: ﴿ وَمُثَلِّهُمْ كَمُثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدُ مَا رَادِ ﴾ [الغرآن، كقوله: ﴿ وَمُثَلِّهُمْ كَمُثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدُ مَا رَادِ ﴾ [الغرآن، وغير ذلك ﴿ وَمُثَلِّ الْحِمَارِ ﴾ [العمد: ٥] ، وغير ذلك من الأمثال.

(ومرسله ومحدوده): يحتمل أن يكون المراد بالمرسل: ما ليس موقتاً كالحج وغيره من العبادات لا توقّت بوقت بعينه، وبالمحدود (١٠): ما كان موقتاً كالصلاة والصوم وغيرهما؛ لأن الوقت يأتي عليه من جميع أطرافه، ويحتمل أن يكون المراد بالمرسل: ما كان مطلقاً، كقوله تعالى: ﴿ مَعْمِيامُ سُهُرَيْنِ ﴾ [الساء: ١٦]، وقوله: ﴿ مَعْرِيرُ رَقَهُ إِنْ الساء: ١٦]، والمحدود: ما كان مقيداً كتقييد الرقبة بالإيمان، والصوم بالتتابع، فهذا كله محتمل في الإرسال والتحديد.

 <sup>(</sup>٢) من قولهم: عي بامره وعيمي إذا لم يهتب لوجهه. (وانظر مختار الصحاح ص٤٦٧).
 وفي (ب): وتعفية، وهو من قولهم: عفا المنزل أي درس، فلم يبق منه إلا آثاره.

<sup>(</sup>٣) في (أ): حال من ثانية، وهو غامض، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): والمحدود.

في الإحكام (١)، وعلى الجملة فإنما هو كتاب إلهي، ومعجز سماوي، ثم إن علومه وأحكامه:

(بين ماخود ميثاق علمه، وموسع على العباد في جهله): يعني أنها منقسمة إلى ما أخذ الله (١) [على] (١) المكلفين إحراز علمه والتحقق له، وهذا نحو العلم بكونه معجزاً ودالاً على صدق من ظهر عليه، وأن جميع ما دل عليه من الأحكام فكلها حق.

فهذا كله يجب إحرازعلمه على كل أحد، وإلى ما لا يتعلق بمصلحة (1) التكليف، فيوسع على الخلق في جهله، وهذا نحو إدراك العلم بفواتح السور، والتحقق لأسرارها، [والمراد بها] (6) ونحو العلم بسير الشمس والقمر وقطعهما للفلك، كما قال تعالى: ﴿وَالشَّمْنُ تُجْرِى لِمُسْتَغَرِّلُهُا ﴾ إسنم]، وقوله تعالى: ﴿وَالْقَمْرُ قَدُرُنّا أَمْنَازِلَ ﴾ [سنم]، إلى غير للمن من النظر في العالم العلوي، فإن هذه الأشياء كلها مما لا يجب علينا علمها، ولا يتوجه فيها تكليف، فلهذا وسع على الخلق في جهلها، كما أشار إليه (مُعْيِّلًا في كلامه هذا؛ إذ لا مصلحة هناك(١).

(وَبَيْنَ مُثْبِتِ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ، مَعْلُومٌ فِي السُنَّةِ نَسْخُهُ): وهذه صفة، إشارة (٢) إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة (٨) خلافاً لما قاله الشافعي

من منع ذلك، وإلى جواز نسخ السنة بالكتاب خلافاً للشافعي، فإنه منع من ذلك، وهذا فاسد، فإن القرآن والسنة أدلة للشرع كلها، وهي متلقاة من جهة الرسول ((فليلا)، فإذا جاز نسخ القرآن بعضه ببعض [والسنة بعضها ببعض] (۱)، جاز ذلك في القرآن والسنة أيضاً من غير فرق، والقرآن قد نسخ ما ثبت بالسنة، فإن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة (۱)، فنسخ بقوله: ﴿فَوَلُ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [النهران المناه والسنة قد نسخت القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿فَامْسِكُوهُن فِي والسنة قد نسخت القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿فَامْسِكُوهُن فِي النّبِ بالنّبِ بالنّبِ بالنّبِ بالنّبِ بالنّبِ بالنّب بالنّب

<sup>(</sup>١) في (ب): الإفحام.

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ، ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): بصالحة.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) حاشية في (ب) لفظها: أما المصلحة فلا يخلو، ولكن لايجب النظر فيها.تمت.

<sup>(</sup>٧) في (ب): أشار.

 <sup>(</sup>A) الذين يجوزون نسخ الكتاب بالسنة يشترطون في ذلك بأن تكون السنة متواترة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ويشير الإمام عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم عليهم السلام في كتابه الناسخ والمنسوخ أن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالقرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾. (انظر تفصيل ذلك في المصدر المذكور ص٤٠-٤٧).

<sup>(</sup>٣) الحديث مشهور، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤٧٥،٤٣٣،٣٢٣/٤، وهو بلفظ: 
(رالثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة)،، أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه ص٢٢٨ برقم (٤٩١) بسنده عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله الله الذكره، ورواه السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار التمام ٥/١١، وعزاه إلى أمالي الإمام أحمد بن عيسى (الخابي بسنده عن علي (الخابية)، وإلى الجامع الكافي، عن سلمة بن المحبق، وقوله: 
(روالحبس سنة)، في أمالي الإمام أحمد بن عيسى وفي الجامع الكافي: (رونفي سنة)،

<sup>(</sup>٤) وللإمام المرتضى بن الإمام الهادي إلى الحق يجبى بن الحسين عليهم السلام قول آخر في هذا الموضوع، فهو في معرض إجابته عن الناسخ والنسوخ ما هو؟ يورد الآية الفرآنية الكريمة، وهي قوله سبحانه: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: ثم أنزل عزوجل في الزانية والزاني: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تـاخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾. قال: وأنزل الرجم فكان هذان المعنيان السبيل الذي جعله الله لهن، من بعد ما أمر به من حبسهن؛ =

الدباج الوضي ...... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

وأن الصغيرة يكفرها الثواب، كما قاله المتكلمون، ودال أيضاً على تحقق الوعيد وعلى إيصال العـذاب إلى مستحقيه من كـافر أو فاسـق خلافـاً لأهل الإرجاء.

(وبين مقبول في أدناه(١)، [و](١)موسع في أقصاه): أراد أن بعض الطاعات أدناه وأحقره مقبول، وهذا نحو الصدقة وقراءة القرآن فإن أدناهما مقبول بكل حال كالتمرة من الصدقة، والحرف الواحد من القرآن، وأعلاه موسع في تركه فإن أقصاه بلا نهاية فلا ينال، فلهــذا وسـع الله في تركه، وكلمة بين في هذه التقسيمات ظرف مكان، وهـو مجـاز، وخبر لمبتدأ تقديره: أحكام القرآن وعلومه بين هذه الأقسام، ثم ختمها بإبانة فرض الحج، بقوله:

(فرض عليكم حج بيته): لأنه من فرائض الدين، وأحد شعائر الإسلام.

(الذي جعله قبلة للأنام): إما قبلة يستقبلونه في صلاتهم، كما قال تعالى: ﴿ فَوَلُّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَّامِ ﴾ [النسرة: ١٠٤١]، وإما قبلة يأمونه في إحراز منافعهم، ومثابة يرجعون إليه في قضاء مآربهم.

(يردونه ورود الأنعام): ورد الماء إذا استقاه وأخذه، وإنما قال: ورود الأنعام؛ لأنها أسرع ما يكون سيرها للماء من شدة العطش، كما قال تعالى: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبَ الَّهِيمِ ﴾ [الرانعة:٥٠].

(١) في (أ): أدنا.

(٢) زيادة في (ب). وفي شرح النهج.

(وواجب في السنة أخذه، مرخص في الكتــاب[تركــه] (١): يعـني أن وجوبه كان معلوماً بالسنة، لكنه نسخ بالكتاب بأن رخص في تركه، وهذه هي فائدة النسخ ومعناه.

(وبين واجب لوقته، وزائل في مستقبله): إشارة (١٠) بما ذكره إلى العبادات المؤقتة(٢) بأوقاتها، فإن وجوبها مشروط بحضور وقتها، وبعد زوال الوقت يزول الوجوب لا محالة، وهذا كالصلاة والصيام، فإن لهما أوقاتاً محدودة لا يتجاوزها فإن وجدت فيه وإلا زال وجوبها، فإن دل دليل [بعد ذلك] على وجوب القضاء وجب وإلا فلا.

(ومباين بين محارمه): يريد أن ما كان من ذلك محرماً فهو متباين في نفسه، تحريمه.

(من كبير أوعد عليه نيرانه): من ها هنا دالة على التبعيض، أي بعض ذلك من جملة الكبائر الموبقة الكفرية أو الفسقية التي استحق الوعيد على فاعلها بإدخاله النار وخلوده فيها.

(أو صغير أرصد له غفرانه): الإرصاد: الإعداد، وأراد بأرصد أعد، وهيأ لها الغفران، وهذا فيه دلالة على أن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة،

فكان هذا زيادة في الحكم وتبييناً ورحمة. انتهى. (انظر كتاب الإيضاح من مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين ٢٣٢/١ قلت: وذكر نحو ذلك الإمام الهادي (يغليه) في الأحكام ٢١٩/٢).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، وهو في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أشار.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الموقتات.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ب).

(ويا لهون اليه ولوه الحمام): الوله: التحيُّر وذهاب العقل، قال الأعشى():

وأقبلت والها ثكلى على عجل كل دهاها وكل عندها اجتمعا<sup>(٣)</sup>
وفي الحديث: «لا تُوَّله والدة بولدها<sup>(٣)</sup>»، وإنما قال: ولوه الحمام؛
لأنها أشد الطيور وَجْداً على أولادها، ومنه ناقة وَلْها، وهي التي يشتد
وجدها على ولدها.

(جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته): لما فيه من التواضع بكشف الرأس والكف والتبذل بلبس ما ليس بزينة، وتعفية (1) الشعور، وهجران الطيب وغير ذلك، وكل هذا تواضع لعظمة الله تعالى، وانحطاط لجلاله وتقرباً إليه.

(وإذعانهم لعزته): الإذعان هو: الخضوع والذلة، والغرض أن فعل هذه الأمور كلها من أجل الخضوع والتذلل لعزة الله.

الدباج الوضي ............... ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم

(واختار منهم (۱) سمّاعاً أجابوا إليه دعوته): الضمير في قوله: منهم للأنام، أي اختار (۲) من الخلق سمّاعاً وهم جمع سامع مثل جاهل وجهال، امتثلوا أمره حين أمرهم بالقصد إليه، كما قال تعالى: ﴿وَلَّيَطُونُوا بِالْبَيْتِ الْمَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، وأجابوا دعاءه ونداءه لما دعاهم بقوله: ﴿وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾ [الحج: ٢٧].

(وصدقوا كلمته): بالتلبية لما ناداهم، وبالانقياد لما أمرهم.

(ووقفوا مواقف أنبيانه): لأن جميع الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم، وبلغنا عددهم على لسان نبيه قصدوا هذا البيت، وعظموا شعائره.

(وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه): يعني أن (٢) طواف المؤمنين بالبيت وإحداقهم حوله تعظيماً له، شبه (١) طواف الملائكة بالعرش تعظيماً له، وناهيك بهذا فضلاً تشبههم بالملائكة.

( يحرزون الأرباح في متجر عبادته): أراد أن من وصف حاله قد أحرز الأرباح، وهي الثوابات العظيمة في مكان العبادة، وهو متجرها الرابح.

(ويتبادرون عند موعد(٥) مغفرته): بدر الشيء وابتدره إذا أسرع إليه،

<sup>(</sup>۱) الأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له: الأعشى الكبير، المتوفى سنة ٧هـ، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، كان يغني بشعره فسمي صناجة العرب، عاش عمراً طويلاً، وأدرك الإسلام ولم يسلم، ولقب بالأعشى لضعف بصره، له ديوان شعر مطبوع (انظر الأعلام ٢٤١/٧).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٩٨٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير ٢٢٧/٥، وقال في شرح الحديث: أي لايفرق بينهما في البيع، وكمل أنشى
 فارقت ولدها فهي والـه. انتهـى، وانظر أسـاس البلاغـة للزمخشـري ص: ٥٠٩، ومختـار
 الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ص: ٧٣٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وتعقبه.

<sup>(</sup>١) في نسخة وفي شرح النهج: واختار من خلقه سماعاً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): واختار.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لأنه طواف المؤمنين ...إلخ، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يشبه، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في (ب): مواعد، وفي النهج: عنده موعد.

وغير ذلك من الآيات، ثم تلى هذه الآية:

(﴿ وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١) [آل عــــــراد:١٧]): فحصلت في كلامه واسطة لعقده، وزيادة في رشاقة قدُّه (١). ومن خطبة له (ع) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأمرض وخلق آدم ................................ الديباج الوضي

وابتدروا بالسلاح أي سارعوا في أخذه، والغرض ها هنا هو المسارعة لمن ذكره موعد الله بالمغفرة، وهو حط الذنوب وتكفيرها عنهم، ثم استأنف وصفه بغير ذلك، بقوله:

(جعله الله للإسلام علماً): العلم: المنار في الطريق، قال: كأنه علم في رأسِهِ نَارُ(١)

فالحج كالعلم في أركان الدين.

(وللعايذين حرما): إما إنه لايدخل إليه إلا بإحرام لحج أوعمرة، وإما لأنه حرم لايصاد صيده، ولا يعضد شجره، وإما لأنه موضع إحرام المتمتع أو لأهله، فكل ما ذكرناه محتمل فيه، ولهذا خصه بالعايذين إشارة إلى ما ذكرناه.

(فرض حجمه): بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيلاً ﴾ [آل عراد: ١٧].

(وأوجب حقه): بقوله: ﴿وَلِّيَطُّونُوا بِالَّبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الح: ٢٩].

(وكتب عليهم (٢) وفادته): وفد الرجل يفد إذا جاء رسولاً وفداً ووفوداً، والاسم منه هو الوفادة بكسر الفاء وفتحها، والأكثر كسرها، وقد أوجب الله وروده، بقوله: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْمُتَرَةَ لِلَّهِ ﴾ [النسرة:١٩٦١]،

<sup>(</sup>١) البيت هو للخنساء، وصدره:

وإن صخراً لتأتم الهداة بــه

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: عليكم.

<sup>(</sup>١) تمامها: ﴿وَمَنْ كَفَرْ فَإِنْ اللَّهُ غَنِي عَنْ الْعَالَمِينَ﴾

<sup>(</sup>٢) في (ب): اشتقاقة قده، وهو تحريف.

(إلى كفايته): والكفاية مصدر كفاه كفاية، إذا احتمل مؤنته.

(إنه لا يضل): عن طريق الحق ويميل عنها.

(من هداه): بفعل الألطاف الخفية.

(ولا ينل): ولا ينصلح من آل ماله يئله إذا أصلحه، ومن آل إذا نجا أي لا يئل لا يجد ملجأ أصلاً.

(من عاداه): والمعاداة من جهة الله تعالى، إنما هي إرادة إنزال المضار، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُو لِلْكَافِرِينَ ﴾ [النسرة: ١٨]، أي يريد إنزال المضار بهــم والعقوبــات، والمــوالاة لأحبائــه هــي إرادة إنــزال المنــافع لهـــم، كقوله تعالى: ﴿ أَنَّتُ وَكُيُّنَا ﴾ [الأعراف:١٥٥].

(ولا يفتقر): ولا يحتاج.

(من كفاه): من احتمل أمره ومؤونته.

(فإنه): الضمير للحمد.

(أرجح ما وزن): من الأعمال الصالحة في ميزان الخيرات.

(وأفضل ما خزن): خزنت المال إذا جعلته في الخزانة، والمعنى أن(١) أفضل ما خبأه الإنسان ليوم حاجته.

اللَّهُمُّ، اجعلنا من الحامدين في السراء والضراء، والشاكرين على الشدة والرخاء.

## (٢) ومن خطبة له عليه السلام بعد منصرفه من (صفين)

(أحمده استتماماً لنعمته): مضى تفسير الحمد، واستتماماً منصوب على المفعول له(١) أو حال منه؛ لأن الحمـد علـي النعمـة يكـون سـببأ لتمامها ، كما قال تعالى: ﴿ لَعِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدُنكُمْ ﴾ [براميم: ٧] والزيادة فيها](١).

(واستسلاماً لعزته): انقياداً لعظمته.

(واستعصاماً من معصيته): عصمه إذا منعه، ومنه عصام القربة ؟ لأنه يمنع الماء من الخروج، وهو الحبل الذي يسد به فوها، وهـو مجـاز هـا هنا؛ لأن الحمد يكون سبباً في الامتناع من المعصية لما فيه من الطاعة لله تعالى، فلهذا كان سبباً ولطفاً في ذلك.

(واستعينه فاقة): الفاقة هي: الفقر والحاجة، وأستعينه أطلب إعانته، وقد جاء معدَّى بالباء، كقول عالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصُّبُرِ وَالصَّلاَّةِ ﴾ [الغرة: ١٤] ، و ﴿ استَعِينُوا بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٢٨] ، وبنفسه كقوله ها هنا: فاقتى وحاجتي.

<sup>(</sup>١) ظنن فوقها في (ب)، بقوله: أنه.

<sup>(</sup>١) في (ب): منصوب على الحال المفعول له.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): جاز.

<sup>(</sup>٤) في (أ): التعرية، وهو تحريف.

(**بها**): أي بالشهادة.

(أبدأ): على الاستمرار لا ينقطع ذلك.

(ما أبقانا): ما ها هنا زمانية مثلها في قولك (١): انتظرني (٦) ما جلس القاضي، أي مدة جلوس القاضي، والمعنى زمان بقائنا وأوقاته.

(وندخرها): دخره يدخره، وادَّخره [يدَّخره] (٢) إذا خبأه وجعله ذخيرة له، وعلى الوجهين جميعاً بحمل قوله: وندَّخرها أي نخبأها(١).

(لأهاويل): جمع أهوال، وأهوال جمع هول نحو نعم وأنعام وأناعيم، وهو يرد كثيراً في أبنية القلة.

( ما يلقانا): في مستقبل أعمارنا في الدنيا وفي الآخرة، فإن يحتملهما جميعاً.

(فإنها): الضميرللشهادة.

(عزيمة الإيمان): قاعدة من قواعده، وأصل من أصوله.

(وفائحة الإحسان): من عند الله تعالى بمضاعفة الثواب وإعظام الأجر عليها، بما يلحق ذلك من الإحسان تفضلاً منه تعالى.

(وهرضاة الرحمن): لما فيها من إخلاص التوحيد لله تعالى، والاعتراف بالإلهية، وفيها معظم الرضى.

(وأشهد أن لا إلسه إلا الله): شهادة لله بالوحدانية (١) وإقراراً (١) لـ بالربوبية ، كما قال (المخليلة :

«الخطبة بلا شهادة كاليد الجذماء» (٢٠).

(شهادة): مصدر مؤكد لقوله: أشهد، كقولك: ضربت ضرباً.

(عتحناً): امتحنت فلاناً إذا اختبرته (أ)، والاسم منه هو الممتحن، والمصدر هو الامتحان، وممتحناً ها هنا يحتمل أن يكون اسم مفعول، منصوب على أنه صفة لشهادة، أي شهادة امتحن الله:

(إخلاصها): عن كل ما يشوبها من الرياء وغيره، ويحتمل أن يكون اسم فاعل أي [أني] (°) اختبرت إخلاصها من نفسي فوجدته حاصلاً.

(معتقداً): أي رابطاً قلبي، ومنطوياً ضميري على.

(مصاصها): وهو خالصها الذي لا يشوبه شائب، ومعتقداً كما يصح أن يكون اسم مفعول أيضاً وفاعله، المصاص.

(نتمسك): مسك بالشيء، وأمسك به، واستمسك كلها بمعنى إذا اعتصم به.

<sup>(</sup>١) في (أ): فلك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): انظرني.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ويدخرها أي يخبأها.

<sup>(</sup>١) في (أ): الوحدانية، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وإقرارٌ، وما أثبته من (ب).

 <sup>(</sup>٣) هو في نهاية ابن الأثير ٢٥٢/١ بلفظ: ((كل خطبة ليست فيها شهادة فهمي كاليد الجذماء))،
 وبلفظ ابن الأثير ذكره في لسان العرب ٤٢٦/١.

<sup>(</sup>١) في (أ): اخترته، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): قد.

الإيمان إلا بهما، ولاتسلم الرقاب عن القتل والأموال عن التغنم والأخذ إلا بالإقرار بهما.

(أرسله بالدين): جعله رسولاً، الباء في قوله: بالدين يحتمل أن تكون للإلصاق (١) مثلها [في قوله] (١): كتبت بالقلم، ويحتمل أن تكون للحال أي دالاً على الدين مثلها في قولك: خرجت بسلاحي أي متسلحاً.

(المشهور): الذي لا ينكره أحد بلغه، لما فيه من المصالح الملائمة للعقول، أو المقطوع<sup>(٢)</sup> بصحته لقوة براهينه.

(والعلم الماثور): أراد بالعلم توحيده تعالى والإقرار بربوبيته وغير ذلك، مما اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَىٰ عَدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [الحسم: ١٠]، وأراد بالمأثور ما أبلغه من علم الأنبياء قبله، وفي بعض النسخ: (والعَلَم) بفتح اللام، ولا معنى له هاهنا.

(والكتاب): يعني القرآن<sup>(1)</sup>.

(المسطور): المكتوب، والسطر: الكتب.

قال رؤبة<sup>(٥)</sup>:

واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف التي قد كان سطر

ومن خطبة له (ع) بعد منصرفه من صغین الدیباج الوضي

(ومدحرة الشيطان): الدحور هو: الطرد والإبعاد، قال تعالى: ﴿مِنَ كُلُّ جَالِبِ لَحُورًا ﴾ [الصالت: ٨-٩] أي دفعاً وإبعاداً، والمدحرة مصدر دحر، كما أن المسعاة مصدر سعى، وهكذا المرضاة أيضاً مصدر رضى.

سؤال؛ لِمَ أدخل الفاء في مدح الشهادة في قوله: فإنها عزيمة الإيمان، وحذفها في قوله: إنه لايضل من هداه، وهما مستويان، وتوسطهما بين جملتين؟

وحوابه؛ هو: أن هذا الحرف وهو إن إذا كان متوسطاً بين جملتين، وكانت رابطة للأولى بالثانية كأنهما قد أفرغا في قالب واحد، فإنه يقبح دخول الفاء ها هنا، ولهذا(١) لم يحسن دخولها في قوله: إنه لايضل من هداه، لما ذكرناه، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿اتّقوا رَبّكُمْ إِنْ رَلّزَلَةُ السّاعَةِ شَيّ عَظِيمٌ ﴾ [الحيدا]، وقوله تعالى: ﴿لا تَخَافاً إِنِي مَعَكُما أَسَعَعُ وَأَرَى ﴾ [طندن]، وهذا في كتاب الله تعالى أكثر من أن يحصى، فأما إذا كانت الجملة الثانية قد انقطعت عن الأولى وصارت منفصلة عنها، فإنه يحسن دخول الفاء، ولهذا القبيل، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ لا تَعْمَى الأَبْهَارُ ﴾ [الحيداء]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ لا كَانَتُ منقطعة عمّا قبلها جاز مَعْمُونَ مِنْ قون اللهِ ﴾ [الحيداء]، فإنها لما كانت منقطعة عمّا قبلها جاز دخولها عليها، وفي كلامه هذا دلالة على أنه (الخيلا قد أحاط بعلوم دخولها عليها، وفي كلامه هذا دلالة على أنه (الفصاحة سلطانه وملكه.

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله): هاتان (1) الشهادتان توأمان لا يكمل

<sup>(</sup>١) في (أ): للإنجاق، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): والمقطوع.

 <sup>(</sup>٤) في (أ): يعنى الفرائض، وهو تحريف، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التعيمي السعدي، أبو الجحاف، وأبو محمد المتوفى سنة ١٤٥ه، راجز من الفصحاء المشهورين، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، أخذ عنه أعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره، ويقولون بإمامته في اللغة، وله ديوان رجز مطبوع (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص١٤٦).

<sup>(</sup>١) في (ب): فلهذا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فلهذا.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: فإنكم، وما أثبته من المصحف، ولعل الذي في النسخ على قراءة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): تان، وفي (ب) كما أثبته.

(واحتجاجاً للبينات (۱): أي أرسله وبعثه محتجاً للأحكام الباهرة، وهو ما ظهر عليه من الشرائع.

(وتحديراً بالايات): أراد بالآيات إما آيات القرآن فإنها متضمنة للتخويف والإنذار لعقاب الآخرة، وإما الآيات المفتوحة على الأنبياء من أمهم، والمعنى أن الله تعالى قدمها تحديراً لهم من العقاب، فإنهم [لما] (١٠) لم يخافوا وقع عليهم العقاب لا محالة.

سوال؛ لِمَ عدَّى مصدر الاحتجاج باللام، فقال: احتجاجاً للبينات (٢)، وعدَّى مصدر التحذير بالباء، فقال: وتحذيراً بالآيات، وما وجه المخالفة بينهما؟

وجوابه؛ هو أن المراد بالبينات الأحكام والشرائع، والغرض هو الاحتجاج لها، والتقرير لقواعدها بالأدلة، فلهذا دخلت اللام دالة على أن الغرض هو إظهار الاحتجاج لأجل البينات، بخلاف التحذير فإن الغرض إلصاقه بالآيات، فلهذا جاءت فيه الباء، فلهذا فصل بينهما لما ذكرناه.

(وتخويفا لِلْمَثْلاتِ(١)): وهي العقوبات، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَتَ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثُلاَتُ﴾[ارعد: ] يعني عقوبات من مضى قبلهم بالرجفة، والصيحة، وأنواع البلايا.

(والنور): مجاز ها هنا، وحقيقته الضياء، وهو هنا عبارة عن العلوم والأحكام التي جاء بها الرسول.

(الساطع): المرتفع، ومنه سطع الفجر إذا ارتفع وعلا.

(والضياء): وهو كل ما أضاء وظهر ضوؤه.

(اللامع): لمع البرق إذا ظهر ضوؤه مرة بعد أخرى.

(والأمر): وهو البيان العظيم، يقال: جاءهم الأمر (١) لا قوة لهم به، يريد شأناً عظيماً لايوصف حده.

(الصادع): الذي يفرق بين الحق والباطل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاصَّنَعُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ [المعردة] فأصله (١٠) الشق.

قال الفراء(٢): ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرِ ﴾ [الحر: ١٥] أي اظهر دينك.

(إزاحة للشبهات): زاحه وأزاحه إذا أماله، وانتصابه على المفعول [له](1)، والشبهة: ما كان على خلاف الحق، وإنما سميت شبهة، لأنها تلبس بالحق، ولهذا زلَّ فيها من زلَّ.

<sup>(</sup>١) في (ب): للبليات، وفي شرح النهج: واحتجاجاً بالبينات.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): للأيات، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في النهج: بالمثلات.

<sup>(</sup>١) في (أ): أمر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأصله.

<sup>(</sup>٣) الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، أبو زكريا ١٤٤١-٢٠٧هـ المعروف بالفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، ولد بالكوفة، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماً عالماً بأيام العرب وأخبارها، عارفاً بالنجوم والطب، يميل إلى الاعتزال، وله تصانيف منها: المقصور والممدود، والمعاني، ويسمى معاني القرآن، والمذكر والمؤنث وغيرها (انظر الأعلام ١٤٥/-١٤٦).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

(وعمي المصدر): وهو الذهاب بغير دليل ولا مرشد.

(فالهدى خامل): الذكر لعدم من ينشره.

(والعمى شامل): لا ستيلائه وكثرته.

(عصي الرحمن): بارتكاب محارمه، وترك أوامره.

(ونصر الشيطان): باتباعه وتحصيل مراداته.

(وخذل الإيمان): بترك التزام أحكامه.

(فانهارت دعائمه): أي تهدمت من هاره(١) إذا هدمه، لأجل عدم ناصريه.

(وتنكرت): صارت منكورة لا تعرف.

(معالمه): المعالم هي: المعاهد والربوع، وإنما قيل لها: معالم لكثرة تحققها وثباتها.

(ودرست): امتحت، ومنه ثـوب دارس، وطريـق دارس إذا كـان لا يُسْلَكُ.

(سبله): أي طرقه ومسالكه فلا يعرف لها أثر لعدم من يسلكها('') ويعبر فيها.

(**وعفت**): اندرست وهلكت.

(شركه): الشرك: جمع شركة مثل ملكه وملك، وهو معظم الطريق

(١) في (أ): هاده وهو تحريف.

(٢) في (ب): سلكها.

ومن خطبة له (ع) بعد منصرفه من صفين \_\_\_\_ الديباج الوضي

(أرسله والناس في فتنه (١): جملة ابتدائية في موضع الحال، كما تقول: جاء زيد والناس يضحكون، والفتنة هي: الابتلاء والامتحان من قولهم: فتنت الذهب إذا خبرت جودته ورداءته.

(انحدم فيها): انقطع، وسمي المجذوم مجذوماً لانقطاع أوصاله.

(حبل الدين): متمسكاً به (۱)، وهي التي يتوصل بها إلى إثباته، فوضع الحبل مكانها لما كان وُصلة إلى غيره، وانقطاعه إنما كان من بعد الأنبياء واندراس آثارهم.

(وتزحزحت (٢٠): تنحت ومالت، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ رُحْنِعَ عَنِ النَّارِ ﴾ [آل عدران: ١٨٥].

(**سواري**): السواري هي: الدعائم والأساطين التي عليها قواعد البناء.

(اليقين): هوالأمرالمتيقن المتحقق(1) [حاله](°).

(واختلف النجر): النجار والنجر هو: الأصل والحسب، أراد أن أصل كل شيء من الأديان والشرائع مختلف، ليس موضوعاً في مستقره لاستيلاء الجهل بأهله.

(وتشتت الأمر): أي تفرق، وليس له جامع، ولا يشمله رابط.

(وضاق المخرج): عن ظلمة الجهل لفقد العلم.

<sup>(</sup>١) في (أ): في فترة، والصواب ما أثبته من نسخة أخرى، وفي (ب): فتن.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، ولعل الصواب: متمسكاته.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وتزعزعت.

<sup>(</sup>٤) في (أ): المنجى، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في(أ) وما أثبته من (ب).

(وقامت): يعني الفتن.

(على سنابكها فيهم): الخف للجمل، والظلف للبقر، والسنبك للفرس وهو طرف مقدم الحافر، واستعار ذكر هذه الأشياء كلها ليدل بها على أن الفتن قد طحنتهم بكلاكلها واستقرت قواعدها فلا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً.

(فهم فيها تانهون): ذاهبون في الحيرة كل مذهب.

(حائرون): مقيمون في الفتنة، لا يجدون مسلكاً يسلكونه.

(جاهلون): بما يكون فيه النجاة، عمًّا هم فيه.

(مفتونون): ممتحنون بأنواع هذه البلاوي، ساكنون:

(في شر دار): إما الدنيا لكثرة ما يعرض فيها من ضروب المحن، وإما مواضعهم حيث كانوا في هذه الفتن مقيمون فيها.

(وشر جيران): حيث لم ينفعوهم فيما وقعوا فيه، وشر جار من لا ينقع الغصص عن اشتجارها(١).

(نومهم سهود): سهد يسهد سهوداً إذا قل نومه، فنومهم شارد قليل لما دهمهم من هذه الأمور.

(وكحلهم دموع): أراد ما يكتحلون من شدة الأمر وهوك (١٠) الا دموعهم، وقوله (الخليلا: وكحلهم دموع، مثل قولهم: تحية بينهم

ومن خطبة له (ع) بعد منصرفه من صفين الدبياج الوضي

ووسطه، فإذا كان معظمه هالك مندرس فكيف حال جوانبه، ومراده من ذلك هو حصول هذه الأمور كلها لفقد الأنبياء ومن يدعو إلى الخير، وفيه شحذ للهمم في اقتفاء طريق الأنبياء، واتباع آثارهم، وتحريك لعزائم العلماء في ذلك.

(أطاعوا الشيطان): بتحصيل مراداته والانقياد لأمره.

(فسلكوا مسالكه): فاقتفوا آثاره، ونهجوا طرقه.

(**ووردوا مناهله**): وشربوا من حياضه، وكرعوا فيها، وارتووا من آجنها.

(بهم سارت أعلامه، وقام لواؤه): سير الأعلام، وهي: البنود، وقيام الألوية (١) وهي الرايات، استعارة ها هنا عن استقامة الأمر وثبوته وتمكنه واستحكام نفوذه؛ لأن هذه الأمور متى كانت مستقيمة فأحوال العسكر مستقيمة، وأمرهم نافذ، وعزيمتهم ماضية، وريحهم متحركة، فهذه الأمور كلها حاصلة.

(في فتن): جمع فتنة.

(داستهم): دقتهم.

(بأخفافها): كما يدوس البعير بخفه.

(ووطئتهم): همستهم.

(بأظلافها): كما تدوس البقر بأظلافها.

<sup>(</sup>١) ينقع أي يسكّن، واشتجارها أي تنازعها، والعبارة في (ب): من لا يسمع الغصص عن اشتجارها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ويقوله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) في (أ): الولاية، وهو تحريف.

(ولجا امره): ومستنده في الأمور كلها، من قولهم: لجأت إلى كذا، أي استندت إليه.

(وعيبة علمه): العيبة: وعاء البز، واستعاره ها هنا لأنهم موضع علمه كما كانت العيبة موضعاً (١) للبز، وحافظة له، منهم يؤخذ العلم، وإليهم يرجع فيه.

(ومونل حكمه): وآل إلى كذا إذا لجأ إليه، والموئل هو: الملجأ، ومعناه أنهم (٢) يلجأ إليهم في الأحكام كلها وتستنهض من جهتهم.

(وكهف (٢) كتبه): الكهف: النقر في الجبل كالخزانة، ومراده هاهنا أنهم موضع كتبه، وأراد بالكتب العلم؛ لأنه يحفظ بالكتابة، ويحرس عن الإهمال والضياع.

(وجبال دينه): أراد أنهم يلاذ بهم عن المهالك كما يلاذ بالجبال بالتحرز، أو أن جانبهم مرتفع كارتفاع الجبال، وعزهم شامخ شموخ الجبال، فلا مسامون(1) حقاً في أديانهم، فالاستعارة محتملة لما ذكرناه.

(بهم أقام): الضمير في أقام يحتمل أن يكون لله تعالى، أي أن الله تعالى أي أن الله تعالى أقام بهم، ويحتمل أن يكون للرسول أي أنه أقام بهم، والأول أوجه الأمرين ؛ لأن ذلك من جملة ألطاف الله تعالى بهم، حيث جعلهم على هذه الصفة.

(١) في (أ): موضع، وفي (ب) كما أثبته وهو الصواب.

(٢) في (ب): أنه.

(٣) في شرح النهج: وكهوف.

(٤) في (ب): فلا يسامون.

(٥) قوله: تعالى زيادة في (ب).

ومن خطبة له (ع) بعد منصرفه من صفين الديباج الوضي

ضرب وجيع، ومن قولهم: تعليقها الأسراج والألجام، ومن قولهم: بدت قَمَــراً ومــالت خَــوطَ بــان

وفاحت عسبراً ورَنَّست غسزالاً

وهـو مـن علـوم البيـان تلفـت بـالتدبيج (١) أخــذاً لــه مــن الديبــاج، مقيمون (٢):

(بأرض): وإنما نكرها لما في تنكيرها من الفخامة، كأنه قال: بأرض وأي أرض في الشر واحتمال المكروه.

(عالمها ملجم): فلا ينطق استهانة بكلامه، وركة في حاله عندهم.

(وجاهلها مكرم): لانقيادهم لأمره واحتكامهم لقوله، كما قال (لتُعليلاً في شعره:

فوزن كل امرى ما كان يُحْسِنُهُ

والجاهلون لأهل العلم أعداء

ثم وصف [الآل(\*)] بقوله:

(هم موضع ســره): أراد أنهم مكانه ومحله؛ لأن السر إنما يكون في أهل النظافة والخاصة، ولهــذا قيــل في الأنصــار: كــانوا كرشــاً<sup>(1)</sup> وعيبــة للرسول ((مطبيلة).

<sup>(</sup>١) في (أ): بالتدريج، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): مفتول، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الأول، وهو تحريف، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٤) في (أ): كرش، وفي (ب) كما أثبته وهو الصواب، والقول الذي ذكره المؤلف هنا في الأنصار هو معنى حديث ورد عن النبي ١٤٤٠ ((الأنصار كرشي وعيبتي)).

<sup>-198-</sup>

نَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ [النسر ١٦٠٠] فإنه من علم البلاغة لبدرها المنسر، وفلكها المستدير.

(لا يقاس بال محمد [صلى الله عليه واله] (١) غيرهم من أحد من هذه الأمة (٢): يشير بكلامه هذا إلى بني أمية ، وهيهات هيهات! أين الغُرب عن النبغ! (٢) والحصى عن المرجان! ولا يستوي الخشب المعقد والدر المنضد! (١) ، ولا الإبريز والإرزيز! (٥) وشتان ما بين رماد الكير ، وخلاص الذهب الأكبر!

(لا يسوى بهم (۱) من جرت نعمتهم عليه أبداً (۱): يشير بذلك إلى أمرين:

أما أولاً: فلما عليهم من المنة به باصطفاء الرسول ودعاؤه لهم إلى الإسلام، فإن هذه منّة لاتشبه المنن، ونعمة لاتشبه النعم.

وأما ثانياً: فلما كان من رسول الله من المن يوم الفتح، وإطلاقهم عن السرق والأسسر والقتل، حيث قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (^^)، فمن هذه حاله لا يقاس بهم غيرهم، وكيف يقاس بهم غيرهم،

(١) ما بين المعقوفين زيادة في النهج.

ومن خطبة له (ع) بعد منصرفه من صغین الدیباج الوضي

(انحناء ظهره): اعوجاجه.

(وأذهب ارتعاد فرانصه): وأزال حركة فرائصه، والفريصة: اللحمة بين الجنب والكتف من الدابة التي لاتزال ترعد، والفرائص: عروق الأوداج في العنق، والغرض من هذا هو أن الله تعالى قوَّى أمره، وشدَّ(١) عضده، وقوَّى أزره بالآل.

ثم اردفه بما يناقض هذه الصفات من حال غيرهم، وأظن أنه يشير به (١) إلى بني أمية ، فقال ( فليلا :

(زرعوا الفجور): جعلوا بذره في أراضي مكرهم وعنادهم.

(وسقوه الغرور): لأن البذر لاينبت إلا بالسقي، فجعلوا سقيه ماء الغرور بالأهواء، واستحكم (٢) الفجور في الأفعال، والغرور بالأهواء.

(فحصدوا الثبور): فكان (٤) الْجُذاذ هو الخسران والهلاك، يقال: ثبر ثبوراً أي خسر وهلك، كما قال تعالى: ﴿لاَ تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا ﴾ [الرتان:١٤].

وقوله (المعليلة: سقوا الغرور، فحصدوا الثبور، مع قوله: زرعوا الفجور من باب توشيح الاستعارة؛ لأنه لما استعارالزرع عقبه بما يلائمه من السقي والحصد، وهذا كقوله تعالى: ﴿الشَعَرُوا العَبُلالَةُ بِالْهُدَى

<sup>(</sup>٢) لفظ العبارة في النهج: لا يقاس بآل محمد عليه من هذه الأمة أحد.

<sup>(</sup>٣) الغُرَبِ بالتحريك: الفضة. والنبغ: الغبار، يقال: محجة نباغة أي يثور ترابها.

<sup>(</sup>٤) المنضّد: أي المرتب والمنظم.

<sup>(</sup>٥) الإبريز: الذُّهب الحالص، والإرزيز: يَرَدُّ صغار كالثلج. (انظر القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: ولا يسوى، وقوله: بهم، زيادة منه ومن (ب).

<sup>(</sup>٧) قوله: أبدأ، زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٨) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤٤٧/١، وعزاه إلى السنن الكبرى للبيهقي (٨) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ١١٨٧/١، وعزاه إلى السنن الكبرى للبيهقي

<sup>(</sup>١) في (أ): وشده، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) قوله: به سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فاستحكم الفجور بالأفعال.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وكان، وجذه أي قطعه وكسره، والجذاذ بضم الجيم وكسرها ما كسر منه، والضم أفصح. (مختار الصحاح ص٩٧)..

والمشابهة من جميع الوجوه منتفية فلا وجه إذن للمقاسة، إذ لا بد لحقيقة الفياس من أن تقع عِليَّة، تكون (١) مستندة إليه.

(هم أساس الدين): قواعده التي عليها يبنى، وإنما كرر ذكر الضمير وهو قوله: هم، لما فيه من مزيد الاختصاص، كأنه قال: لايختص بهذه الصفات سواهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَأَلَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبُّكُي، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَلَحْيًا ﴾ [الحم: ١٢- ١١]، فكرر الضمير دالاً به على أنه لا يختص بهذه الأمور

(وعماد اليقين): العماد: جمع عمد، وهي: الأخشاب التي يشد إليها حبال الأخبية.

(إليهم يفيء الغالي): إنما قدم الضمير لما فيه من الإيهام بذكرهم فاء إذا رجع، والغالي هو: الذي يزيد في الشيء ويكثر منه، كقوله تعالى: ﴿ لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [الساء ١٧١]، كما غلت النصاري في عيسى فاعتقدوه إلهاً، ومعناه أن الغالي يرجع إليهم لما يأخذ من البصيرة فيرجع عن غلوه.

(وبهم يلحق التالي): هذا تلو لهذا، أي تابعه، قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تلاهًا ﴾ [النوس من الله عني الشمس، والمعنى في هذا(١) أنهم المتقدمون لكل الخلق ومن عداهم تابع لهم وقاف على إثرهم.

(ولهم خصائص حق الولاية): الخصائص: جمع خصيصة، وهي عبارة عما يكون الإنسان مختصاً به، الولاية: بكسرالفاء مصدر كالإمارة،

وهي عبارة عن النصرة، والوَّلاية: بالفتح هي الاسم، وهي عبارة عن السلطان، والولاية ها هنا مفسرة في كلامه بالوجهين؛ لأن المعنى أنهم المختصون بالإمارة والسلطنة، وبالنصرة والاحتماء من بين سائر الخلق.

(وفيهم الوصية): يشير بهذا إلى نفسه ؛ لأن الرسول (لغليه قال: «ووصيي<sup>(۱)</sup> ووزيري وخير من أخلفه لقضاء ديني علي بن أبي طالب<sub>»</sub><sup>(۱)</sup>.

(والوراثــة): إن أراد وراثـة العلــم فهــو يعــني نفســه؛ لأنــه نــازل منزلته ﴿ وَاللَّهُ العلم والولاية بالخلق، وإن أراد وراثة النسب فهو يعني فاطمة فإنها بنته ووارثة بنسبها<sup>(١)</sup> منه، وغرضه بالآل<sup>(٥)</sup> الذين أشار إلى فضلهم هو نفسه وولداه وفاطمة، فإن هؤلاء هم الآل باتفاق أهل البيت على ذلك، ومن تلاهم من أولادهم.

(الأن): أي هذا الوقت يشير إلى زمان خلافته.

<sup>(</sup>١) في (ب): ويكون مستنده إليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بهذا.

<sup>(</sup>١) في (ب): وصيي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في مناقبه ٣٨٦/١ ٣٨٣ تحت الرقم (٣٠٦) بسنده عن أنس بن مالك عن سلمان مع التملاف في بعض ألفاظه وزيادة فيه، وهو فيه بلفظ: «إن خليلي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي، يقضي ديني، وينجز موعدي علي بن أبي طالب)، وله فيه شواهد كشيرة، وكما في الكوفي أخرجه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ دمشق ١٣٠/١-١٣١عن أنس تحت الأرقام (١٥٥-١٥٨)، وانظر المصابيح في السيرة لأبـي العبـاس الحسـني ص ٢٠٣، وهـو بلفـظ: ﴿إِنْ أَخَـي ووصبـي وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بنَ أبي طالب)، أخرجه الكوفي أيضاً في مناقبه عن أنس تحت الرقم (٣٤٥)، وانظر تخريج الحديث الموسع في لوامع الأنوار ١٩/٢.٥٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) قوله: وسلم زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): تسبها.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بالأول، وهو خطأ.

دياج الوضي ....... اعطبة الشغشقية

## (٣) ومن خطبة له عليه السلام

المعروفة بالشقشقية وهي: من جلائل الخطب النفيسة على الاستعارات الرشيقة، والتمثيلات الحسنة، وفيها تنبيه على على همته وارتفاع قدره، قال فيها:

(أها والله): أما هذه هي المحققة وهي دالة على التنبيه، وهي نظيرة ألا المحققة ، كما قال تعالى (١٠) ﴿ وَأَلاَ إِنْ أَوْلِيَا مُ اللّهِ ﴾ [بوسس: ٦٢] ﴿ أَلاَ إِنْهُمْ مِنَ إِنَّا مُ اللّهِ ﴾ [بوسس: ١٥١] ﴿ وَأَلا إِنْهُمْ مِن مِرْيَةٍ مِنْ لِقَامٍ رَبِّهِمْ ﴾ [بوست: ١٥١] وغير ذلك.

قال:

أَمَا وَالدِّي أَبْكَى وأَضْحَكَ، وَالَّذِي أَبْكَى وأَضْحَكَ، وَالَّذِي أَمْرُهُ الأَمرُ (<sup>٢)</sup>

ويستعمل القسم بعدها كثيراً.

(لقد تقمصها): الضمير للإمامة أي لبسها لبس القميص، وهذه استعارة حسنة فا شتمل عليها كا شتمال القميص على البدن.

ومن خطبة له (ع) بعد منصرفه من صفين الدياج الوضي

(إذ رجع الحق إلى أهله): إلى مستحقيه، ومن كان [مستحقاً] (١) أهلاً له من قبل غيره.

(ونقل إلى منتقله): وحول إلى أصله الـذي كـان لـه وموضعه (٢)، والمنتقل: ما ينتقل إليه كالمضطجع (٢) لما يضطجع فيه.

دقيقة: اعلم أن ذكره للآل بعد ذكر بني أمية كلام جار على جهة الاستطراد، وهو كل كلام خرجت منه وأخذت في ذكر غيره مما لا يناسبه، ولا يكون بينهما ملابسة، وهو جار في كلام الله تعالى في مواضع كثيرة، وفي كلام الفصحاء.

<sup>(</sup>١) قوله: تعالى زيادة في (ب).

 <sup>(</sup>٢) في (أ): أمر، وفي (ب) كما أثبته، والبيت هو لأبي صخر الهذلي.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وضعه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (أ): كالمضتجع، وهو تحريف، والصواب ما أثبته من (ب).

٠٠٠-

(فلان(۱): يشير به إلى أبي بكر، اللام في لقد هي المحققة للجملة الواقعة [بعدها](۱)، الموضحة لأمرها وشأنها، كأنه قال: لقد اختص بها اختصاصاً ظاهراً، لايشك فيه أحد وانفرد بها قطعاً.

(وإنه ليعلم): ليتحقق تحققاً لاريب فيه.

(أن محلي هنها): مكاني من الإمامة ومنزلتي منها، من ها هنا كالتي في قولك: منزلتك من فلان قريبة لابتداء الغاية.

(محل القطب من الرحى): مكان القطب: وهي حديدة تدور عليها الرحى للماء، ومن هذه حاله فإنه لأهل لها، وإني لها كالجبل الذي.

(ينحدر عني السيل): لارتفاعه وعلو سمكه، والسيل إنما يستقر على الحضيض وقرار الأرض.

(ولا يرقى إلى الطير): لشموخه وارتفاع حجمه، والطير إنما يحلق إلى مقدار الأبنية المتقاصرة، فلما رأيت ما رأيت من الاستبداد زعماً للأولوية والإعراض عني، وتركه (٢) اعتماداً على الأحقية.

(فسدلت (١) عنها ثوباً): سدل الثوب إذا أرخاه على منكبيه، من غير أن يرده عليهما، أو على أحدهما.

(وطويت عنها كشحا): والكشح: مابين الخاصرة والضلع الخلف،

وهذا كلام جعله كناية عن الإعراض عنها، وتركها والإقبال على غيرها، كما جعل قوله: فلان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، كناية عن التحير، وقولهم: فلان يخبط (١) على الماء، وينفخ في غير ضِرَم، كناية (١) عن الاشتغال بما لا يجدي (١) ولايعود بنفع وغير ذلك، وهو يزيد الكلام بلاغة ويكسبه رونقاً وحلاوة.

(وطفقت): جعلت، قال الله تعالى: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفُانِ﴾[الاعراك:٢٢] أي جعلا.

(أرتنبي): أفتعل من الرأي والتدبير، ومعناه جعلت أجيل رأيمي، وأدبر<sup>(١)</sup> في عاقبة أمري.

(بين أن أصول): صال عليه إذا استطال وعلا، وقد قيل: رب قول أشد من صول (°)، أي ربحا كان الكلام أنفع في بعض الأحوال من المصاولة والاستطالة.

(ببيد جنّاء): اليد ها هنا هي: الجارحة، والجذّاء هي: المقطوعة، والجذُّاء هي: المقطوعة، والجذُّ: القطع، قال الله تعالى: ﴿عَطَاءٌ عَيْرَ مَعْلُوفٍ﴾[-رد:١٠٨] أي مقطوع، وهذاالكلام جعله كناية عن عدم الناصرله على ما يريده.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ابن أبي قحافة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وتركى، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في (ب): سدلت، والعبارة في النهج: فسدلت دونها ثوباً.

<sup>(</sup>١) في (ب): يخط.

<sup>(</sup>٢) في (أ): من الكناية.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لا يجري، وهو تحريف.

<sup>(1)</sup> في (أ): وأدير، وفي (ب) كما أثبته.

 <sup>(</sup>٥) صاحب القول هذا هو أمير المؤمنين على الفطيطة، وهو في شرح النهج لابن أبي الحديد بلفظ:
 (رب قول أنفذ من صول).

وإما أخذاً لها من الحجا وهو العقل، أي أنها فعل ذوي الحجا؛ لأن من شأنهم الإعراض عن ما فيه شجار وخصومة.

(فصبرت): فحصل صبري على احتمال المكاره، والاصطبار لها.

(وفي العين فيؤذيها، ومنه الحديث: «العين فيؤذيها، ومنه الحديث: «يرى أحدكم القذى في عين صاحبه، ولا يرى الجذع في عينه» (٢) يريد أنه يتيقظ لصغير القبيح في غيره، ولا يتيقظ لكبير قبح فعله.

(وفي الحلق شجأ): الشجا: ما يعترض في الحلق

قال:

من یکدنی بسَبّی کنت منه کالشّجا بَیْنَ حَلْقهِ والورید (اری): أنظر بعینی، وأتحقق بقلبی:

(تراثي نهبأ): التراث والورث واحد، والتاء بدل من الواو فيه، والنهب: ما ينتهب ويأخذه من شاء، ثم كانت هذه حالي<sup>(٢)</sup> وهجيراي، وعاقبة أمري:

### (حتى مضى الأول): مات أبو بكر.

(أو<sup>(۱)</sup> أصبر): وأكظم غيظي:

(على طحية عمياء): الطخية: الظلمة، والطخية بالفتح: الكلمة التي لا يفهم معناها، وأراد بها ظلمة مظلمة وقضية مستعجمة لايفهم معناها، ولا يدرك منتهاها، وجعل هذا الكلام كناية عن صعوبة الحال وشدتها، واستفحال أمرها وامتداد زمانها(۱)، حتى أنها.

(يهرم فيها الكبير): إذ ليس بعد الشيخوخة إلا الهرم.

(ويشيب فيها الصغير): إذ ليس بعد الكهولة إلا المشيب، وأراد بهذا الإبانة والإفصاح عن عظم حالها.

(ويكدح فيها<sup>(۱)</sup>): يسعى ويعالج، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ كَافِحٌ إِلَىٰ رَبُّكَ كَافِحٌ إِلَىٰ رَبُّكَ كَانِهَا ﴾ [الإستناف: ١].

(مؤمن): أراد نفسه.

(حتى يلقى ربه): وهو على حالته، مستأثراً عليه بحقه، موَّلي عليه غيره، فلما كان أمري فيما أنا فيه لاينفك عن أحد هاتين الحالتين.

(فرايت): فكان عاقبة نظري، ومنتهى تفكيري.

(أن الصبر على هاتا): وهي الطخية العمياء؛ لما فيها من سلامة الدين، وتسكين الدهماء، والإعراض عن زخرف الدنيا، ولذتها.

(احجى): إما من قولهم: فلان أحجى بهذا، أي أخلق بها وأحق،

<sup>(</sup>١) في (ب): سقط.

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده ابن الأثير في النهاية ٣٠/٤ بلفظ: (ريبصر أحدكم الفذى في عين أخيه، ويعمى عن الجذع في عينه)، وهمو في لسان العرب ٤٢/٣ بلفظ النهاية، ورواه في مسند شمس الأخبار ١٧/١ في الباب الثامن والتسعين بلفظ: (ريبصر أحدكم الفذى في عين أخيه، ويدع الجذع في عينيه))، وقال في تخريجه: أخرجه أبو نعيم في الحلية، وضعفه السيوطي، وابس المبارك عن أبي هريرة. انتهى.

قلت: وأورده الإمام الموفق بالله ((فليلا في الاعتبار وسلوة العارفين ص٥٢٥ في باب الاشتغال بعيب النفس عن عيوب الناس، أورده من حديث عن المسيح ((فليلا))

<sup>(</sup>٣) في (ب): حالتي.

<sup>(</sup>١) في (أ): وأصبر، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): زمنها.

<sup>(</sup>٣) قوله: فيها، زيادة من شرح النهج.

أما معناه فقوله: شتان هو اسم من أسماء الأفعال، والمعنى إذا قلت: شتان زيد وعمرو، أي تباينا وافترقا، ويستعمل على وجهين:

أحدهما: وهو الأكثر الأعرف عند أئمة اللغة: شتان زيد وعمرو، وشتان ما زيد وعمرو، وعلى هذا ورد(١) البيت للأعشى.

وثانيهما: أن يقال: شتان ما بين الزيدين، وشتان ما بينهما، أي بعد ما بينهما، وعلى هذا ورد قول من قال:

لَشَــتَّان مــا بــين الــيزيدين في النَّــدى

يزيد سليم والأغربن حاتم (١)

فأما الأصمعي(٢) فـأنكر هـذا(١) ورده، ولم يسـتبعده آخـرون؛ لأن الغرض من هذا بَعُدَ ما بينهما، وما زائدة، يومي فاعل شتان، والكور للناقة كالسرج للفرس، ويوم حيان عطف على ما قبله بالرفع أيضاً، وحيان وجابر كانا رئيسين من رؤساء بني حنيفة، والمعنى فيه ما أبعد ما بين اليومين اللذين مرا على رأسي، يوم ركبت ناقتي وعالجت مشقة

انخطبة الشقشقية

(السبيله): الطريقه إلى الآخرة، وكان الموت طريقاً؛ لأن به يصل إليها لا محالة.

(أدلى بها): من قولهم: أدلى إليَّ بالقرابة، وغرضه أنه دفعها، وأدلى قد الجر، كقوله تعالى: ﴿وَتُعَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾[النسرة:١٨٨]، وهاهنا استعمله متعدياً (١) بالباء دلالة على ملاصقته لها بالدفع (١).

(الى فلان بعده (٢٠): أراد عمر بن الخطاب، فإنه عقد له الخلافة بعده، وهذا لين عند المعتزلة أن الخمسة قد اختاروا أبا بكر وهـو سادسهم، وعقدوا له، فلما صحت إمامته بالعقد، جاز أن يكون عاقداً لغيره، فلهذا صحت إمامة عمر عندهم عملاً على هذا؛ لأنه لما صار مختاراً بالعقد جاز أن يعقد ويختار لغيره، ثم تمثل ببيت الأعشى(1):

(شُنَّانَ ما يَوْمِي على كُورهَا ويَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِر (°) ولنذكر معنى البيت، وموضع الشاهد فيه:

أرمى بها البيداء إذ هجرت وأنست بسين القسرو والعساصر في مِجْدِدُل شُدِينانِدٍ. يَــزلَ عنــه ظُفُــرُ الطـاثر (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦٧/١).

<sup>(</sup>١) في (ب): وارد.

 <sup>(</sup>٢) البيت أورده صاحب (أعلام نهج البلاغة) -خ- ص ٦بدون نسبة إلى قائله، وقال في شـرحه للشطر الثاني ما لفظه: يعني يزيد بن أسيد السلمي، ويزيد بن حاتم المهلبي. انتهى، وورد البيت في لسان العرب ٢٦٧/٢ ونسبه إلى ربيعة الرقي.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي، المعروف بالأصمعي، أبو سعيد ١٢٢١ - ٢١٦ما أحد الأعلام في الأدب والنحو واللغة والأخبار، والملح، محدث، لـه مؤلفات منها: نــوادر الأعــراب، واللغــات وغيرهمـــا (انظــر معجــم رجــال الاعتبــار

<sup>(</sup>٤) ق (أ): فأنكرها وأورده، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): متعد.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بالرفع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: إلى ابن الخطاب بعده.

<sup>(</sup>٤) هو الأعشى الكبير، أعشى قيس، وهو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل،

السفر، ويوم استقر في المكان عند حيان في خفض العيش والدعة والكرامة والجائزة العظيمة من حيان، يمدحه بذلك ويشكره، وكان سيداً في بنى حنيفة.

وحكي أنه عِيْبَ على الأعشى؛ لأنه نسبه إلى أخيه في الاشتهار، مع كونه غنياً عن ذلك لشرفه في نفسه من غير حاجة إلى ذكر أخيه، فاعتذر الأعشى بالقافية، فلم يعذره في ذلك(١).

فأماً ( مُؤخِّيلًا الشاهد من البيت، فإنما أورده (لنُعْلِيلًا الأحد غرضين:

أحدهما: أن المراد ما أبعد ما بين حالتي مع رسول الله [ الله عن الأمر. إدنائي وتقربي (°) منه، وبين حالتي الآن في إبعادي وإقصائي عن الأمر.

وثانيهما: أن يكون غرضه ما أبعد حالي عن حال عمر، فإذا عقدت له مع أن حاله لايبلغ إلى حالي، فكنت أحق بالعقد منه وأولى، وهذا جيد، ولهذا تمثل به (العليم) عقيب قوله: فأدلى بها إلى فلان بعده، وهذا يقوي ما قلناه.

(فيا عجبا!): أصله إما يا عجبي وأبدلت الألف من الياء، وإما يا عجباه فطرحت هاء السكت عند الوصل، والمعنى: ياقوم عجباً لهذا الأمر، واستعجاباً منه.

(١) أعلام نهج البلاغة -خ-، وانظر شرح النهج لابن أبي الحديد ١٦٧/١.

(بينا): [هي بين] لكن أشبعت الفتحة فنشأت الألف، ويزاد عليها ما، فيقال: بينما، والمعنى تعجبي حاصل بين أوقات استقالته لها في حياته، وتليه الجملة الإبتدائية، ومنه قولهم: بينا رسول الله واقف، بينا زيد قائم إذ جاء فلان.

(هو يستقيلها في حياته): الضمير في يستقيلها للإمامة، وفي حياته يعني أبابكر، والاستقالة: طلب فسخ العقد السابق، كالاستقالة في البيع؛ لأن أبا بكر كان يقول في بعض الأوقات في خلافته: أقيلوني فلست بخيركم، فلهذا قال (لرفاني العجب من حاله إذا كان يستقيلها في حياته، فكان من حقه ترك الأمر، وإهماله عند الموت من غير مثابرة إلى إمالتها إلى الغير وتخصيصه بها.

(إذ عقدها لأخر بعد وفاته): يشير إلى عهد أبي بكر إلى عمر، وقوله بعد ذلك: لشد ما تشطر، اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وأراد على جهة الإنكار لقوله: يستقيلها.

(لشد ما تشطر (" ضرعيها): شد عضده إذا قواه، قال الله تعالى: ﴿وَشَدَدُهُ مُلْكُهُ ﴾ [م: ٢٠] ، واللام في قوله: لشد هي المحققة للجملة ، مثلها في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مُقَلِمُ ﴾ [المحربه] ، وما هاهنا مصدرية ، وهي وما بعدها فاعلة لشد ، وتشطر فعل وفاعله أبو بكر ، وشطر الشيء: نصفه ، وشطره: بعضه ، وفي المثل: أحلب حلباً لك شطره (") ، وهو هاهنا مستعار

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأما.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): في بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وتقريبي.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في النهج: تشطرا ضرعيها، وفي (ب): تشطر أضرعتها.

<sup>(</sup>٣) أعلام نهج البلاغة -خ-.

(ويكثر العثار افيهاأ(١)): يشيربه إلى المطاعن التي وقعت في خلافته.

(والاعتدار منها): يريد أنه قد عثر واعتذر عن عثراته، ولنشر إلى طرف من ذلك:

أولها: أنه رجم حاملاً، فقال له أمير المؤمنين: هب أن لك سلطاناً عليها، فما سلطانك على مافي بطنها. فأمسك، وقال: لولا على لهلك عمر").

وثانيها: أنه كان يمنع من المغالاة في المهـ ور في خطبـ ه فنبهتـ امـرأة، فقالت له: إن الله تعالى يقول: ﴿وَٱلْتَيْتُمْ لِحَدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾[الساء:١٠]، فاعتذر عن ذلك وقال: كلكم أفقه من عمر، حتى المخدِّرات في البيوت (٣).

وثالثها: أنه أخبر بقوم يشربون الخمـر فتسـور عليهـم، فقـالوا لـه: أخطأت في ثلاث: منها أن الله تعالى نهى عن التجسس وقد فعلته، ومنها أنك دخلت بغير أذن، ومنها أنك لم تسلم(؛)، فا عتذر إليهم في ذلك، وغير ذلك من القضايا الاجتهادية التي ارتبك فيها، وأخذ الحكم فيها

(١) سقط من الأصل وهو في شرح النهج.

الخطية الشقشقية

من الناقة؛ لأن لها ضروعاً أربعة اثنان مقدمان(١١)، واثنان مؤخران، كل ضرعين فيها يسميان خِلْفاً(٢)، وكل خلف يقال: شطر، والمعنى [فيه](٢) أن أبا بكر قد حلب شطرها(١)، يعني الخلافة برهة من الزمان ومزَّ أخلافها، وعصر بلالتها مدة حتى إذا دنا موته نحاها عني:

### (فصيرها): جعلها:

(في حوزة خصناء): الحوزة: هي الجانب من الشيء، وإنما سمي الجانب حوزة؛ لأن الإنسان يحوزه بوقوفه فيه وشغله له، وأراد بالحوزة جانب عمر حين عهد إليه بالخلافة وجعلها له.

(يغلظ كَلْمُهَا): الغلظ: خلاف الرقّة، والكّلْمُ: الجرح، قال:

وكُلْمُ السيفِ تدملُه فيسبرا وكُلْمُ الدهر ما جَرَحَ اللسانُ (٥)

(ويخشن مستها): الخشن: خلاف الملاسة، والمسُّ: هو الجسُّ باليد، وهو مستعار ها هنا استعارة رشيقة، والمعنى هو أن عمر لما عملا ذروة الخلافة وملك زمامها وقع في شدائد، وألم به خطوب عظيمة، تدهش الحليم، ويذهل عنها اللبيب، وكنى عن هذا بغلظ الكلم وخشن المس إشارة إلى ما قلناه، وهي كناية عجيبة، لايفطن لها إلا هو.

<sup>(</sup>٢) انظر الرواية بالتفصيل في مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي (شخيلة ص٢٢٨ برقـم(٤٩٤) بسنده عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، وفي الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (لطبيَّلة ٢٢٠/٢، عن أمير المؤمنين (لطبيُّلة -

<sup>(</sup>٣) شرح النهج لابن أبي الحديد ١٨٢/١ ، ولفظ آخره فيه: (كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال)، وروى قريباً منه السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار النمام ٢٣٤/٢ وعزاه إلى الثمرات للفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان الثلاثي رحمه الله، وكما في أنوار التمام رواه العلامة المفسر الزمخشري في الكشاف٢/٥٢٣، وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد في المغنى ١٣/٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النهج لابن أبي الحديد ١٨٢/١، والمغني ١٤/٢/٢٠.

<sup>(</sup>١) ق (ب): متقدمان.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، ولعل الصواب: خلفان، وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٧٠/١: وللناقة أربعة أخلاف: خِلفان قادمان، وخلفان آخران، وكل اثنين منهما شطر. انتهى.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): أشطرها.

<sup>(</sup>٥) البيت ورد في لسان العرب ١٠١٤/١، بدون نسبة لقائله بلفظ: وجررح السيف تدمل فيرا ويبقى الدهر ما جرح اللسان

وهذا الكلام يعني به عمر، وهو المراد بقوله: فصاحبها، والمعنى في هذا هو أنه لما صارت الخلافة إليه كان في معاملته للناس بين أمرين: إما حمل الناس على المكروه، وعلى خلاف ما يريدونه، أدى ذلك إلى فسادهم وتظالمهم، وإما تركهم وآراءهم أدى ذلك إلى بطلان أمره وفساده بتقحمهم عليه، وإنما حملناه على هذا ليكون المثال (۱) مطابقاً لمثوله في ركوب الصعبة التي أوردها، فلما عهد إليه أبوبكر في الخلافة وصيرها فيه:

الدباج الوضي ......

(فمني الناس - لعمر الله-): ابتلي الناس في تلك المدة، ولعمر الله قسم، وهو مرفوع على الابتداء، وخبره قسمي وهو محذوف، ومعناه البقاء والدوام، يقال: عمر الرجل يعمر عمراً وعمراً إذا عاش طويلاً، فكأنه قال: أحلف ببقاء الله ودوامه.

(بخبط): سير على غير طريق.

(وشماس): شمس الفرس إذا منع صاحبه عن الركوب، والغرض من هذا هو أنهم عدلوا عنه فخبطوا في غير طريق وحالوا بينه وبين حقه ومنعوه، ولهذا قال: بخبط وشماس يشير به إلى ما ذكرناه.

(وتلون): فلان يتلوَّن إذا كان لا يستقرعلى حالة واحدة، ولا يثبت على خلق واحد.

(واعتراض): إما من قولهم: اعترضت فلاناً إذا وقعت به في الأذية،

(١) في (أ): المقال، وفي (ب) ما أثبته.

من أمير المؤمنين، وهي ظاهرة مروية في كتب الفقه(١)، فهذا هو مراده بقوله (لنخليلا: ويكثر العثار والاعتذار منها، فإذا كان الأمر كما قلنا(١) من مقاساة الأمورالشديدة والخطوب الصعبة بتحمل الخلافة، والقيام بأعبائها.

(فصاحبها): الضمير إما للحوزة؛ لأنه هو السابق في الذكر، وإما للخلافة؛ لأنها هي المعهودة بالذكر، فيما يلاقي من خطوبها وأثقالها:

(كراكب الصعبة): يشبه (٢) حاله حال من ركب ناقة نفوراً غير مذللة فهو فيما يكابد من عنائها، إما أشنق لها والإشناق: هو جذبها بزمامها، فإذا جذبها بزمامها وهي تنازعه رأسها خرم أنفها.

(إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم): الأصل في تقحم تتقحم (') لكن حذف أحد (') التائين على جهة التحقيق، يقال: أشنق لبعيره وأشنقه يتعدى ولا يتعدى، وإما أرخى لها رسنها (') مع صعوبتها، فإذا فعل ذلك تقحمت عليه ولم يملكها وأسلس لها إذا أرخى زمامها، وسلس بوله وأسلسه يتعدى بكل حال، وإنما قال: أسلس لها، والقياس فيه التعدية ليطابق قوله: أشنق لها، لما كان فيه الأمران (') التعدية و تركها،

 <sup>(</sup>١) انظر الروضة الندية في شرح التحفة العلوية ص١٤٧-١٤٧، وانظر الجزء الثالث من كتاب الغدير للسيد محسن الأميني، والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قلناه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): شبه. (١) : (أ) - .

<sup>(</sup>٤) في (أ): ينقحم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ب): إحدى.

<sup>(</sup>٦) في (أ): سنها، وهو تحريف، وفي (ب) كما أثبته، والرسن: الحبل.

<sup>(</sup>٧) في (ب): الأمرين.

(زعم أني أحدهم): قال من جهة نفسه: إنها شورى بين هؤلاء الستة، وإني واحد منهم لا اختصاص لي بشيء دونهم.

(فيا شه): استغاثة منه بالله في هذا الصنيع منهم، واللام مفتوحة أينما وقعت للاستغاثة.

(وللشورى!): الرواية فيه بكسر اللام، وإنما كسرت لأمرين:

أحدهما: أن تكون الشورى مستغاثاً بها، وكسرت لامها لأجل زوال اللبس بوقوع الواو، ويكون معناه أستغيث بالله وبالشورى على هؤلاء حين عدوني من أهلها.

وثانيهما: أن تكون الشورى معطوفاً على شيء مستغاث (١) من أجله، فلهذا كان لامها مكسوراً، فيكون تقديره: أستغيث بالله على هؤلاء وعلى الشورى حين صرت معدوداً من أهلها.

وزعم الشريف السيد علي بن ناصر صاحب (الأعلام) أن اللام في قوله: يالله للاستغاثة، وفتحت فرقاً بينها وبين اللام في المستغاث منه، وأن اللام في قوله: وللشورى لام التعجب (١)، وهذا فاسد؛ لأن لام التعجب لا تكون إلا مفتوحة كقولهم: يا للماء ويا للدواهي، وقولهم: يا للعجب.

وإما [من] (۱) قولهم: اعترضت كذا، إذا جعلت نفسك حائلة (۱) دونه، والغرض من هذا هو أنهم أعطوه (۱) دون حقه وصيروا أهويتهم (۱) عارضة عنه، أو حصلت الوقعة من بعضهم لبعض، فكل هذا قد كان، فتلونوا في أخلاقهم، يريد أنهم لم يثبتوا على خلق واحد في جعلها له وصيرورتها إلى جانبه، بل بعضهم يقول علي، وبعضهم يقول غيره، فلما كان فيهم من الاستبداد ما كان، وعرض منهم ما عرض.

(فصبرت على طول المدة): لأن خلافة أبي بكر كانت سنتين ونصفاً، وخلافة عمر كانت قريباً من اثنتي (١) عشر سنين، وخلافة عثمان كانت قريباً من اثنتي عشرة سنة.

(وشدة الحنة): لمنعي (٧) من حقي، وانحطاطي عن مرتبتي، وكل (١) ذلك من شدة البلوى وعظم الحنة.

(حتى إذا مضى لسبيله): مات عمر وهلك كغيره.

(جعلها): صيَّرها.

(في جماعة): علي، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب): جائمة.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): اعترضوا، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): نفوسهم.

<sup>(</sup>٥) قُوله: كانت سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب)؛ اثني.

<sup>(</sup>٧) في (أ): لمنع، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): وكان.

<sup>(</sup>١) في (أ): على مستغاثاً، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) أعلام نهج البلاغة -خ- ص: ٧.

(فصغا رجل منهم لضغنه): فمال واحد منهم عني لما في صدره من الحقد، وهو الضغن، وهو سعد بن أبي وقاص(١١)، فإنه قتل أباه يوم بـدر، وهو الذي توقُّف في إمامته بعد قتل عثمان وإجماع الناس عليها مع غيره.

(ومال الأخر لصهره): يريد عبد الرحمن بن عوف مال إلى عثمان ؛ لأن زوجته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت أختاً(٢) لعثمان من أمه وأمهما أروى<sup>٣)</sup>.

(مع هن وهن (١٠): الهن: جعلوه كناية عن الأشياء القبيحة، ولهذا فإنهم لما استقبحوا التلَفُّظ باسم الفرْج جعلوا مكانه الهن.

أرى ابن نزار قد جفاني وملني على هَنْ وات شانها مُتَشَاسِعُ (٥)

ويقال: كان بينهم هنات أي أشياء قبيحة، ولما أراد حسان مهاجاة قريـش أمـره الرسـول العليلة بـأن يسـأل أبـا بكـر عـن فضـائحهم،

(متى اعترض الريب في (١) مع الأول (١)): أي زمان كان الشك معترضاً حاصلاً في ذاتي ومتى وقع النقص في همتي.

(حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر!): حتى هذه هي الابتدائية، ومعناها حتى صيروني مثلاً بهذه النظائر، والقرن والنظير"، هما: المثل.

(لكنب اسففت إذنا أسفوا): أسف الطائر إذا دنا من الأرض عند طيرانه.

(وطرت إذ<sup>(٥)</sup> طاروا): معناه (١) حلقت حين حلقوا، والتحليق هو: ارتفاع الطائر في الجو، والتحليق إنما يكون في الطيـور القويــة كالنســر والعقاب، فأما صغار الطيور فلا تقوى عليه لضعفها.

سؤال؛ من حق لكن إذا كانت للاستدراك أن تكون متوسطة بين كلامين متغايرين، فأين التغاير في كلامه هذا؟

وجوابه؛ هو: أن التقدير فيه لما ضمُّوني إلى هذه النظاير فما حوَّلت ولا بدّلت شيئاً مما فعلوه أصلاً ، لكني تركتهم على حالهم فيما زعموه ، وفعلت ما قالوه فأسففت حين أسفوا، وطرت حين طاروا، فاجتهدوا، وأعملوا(٢) آراءهم في صرفها عني، وإيثار غيري بها.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول الشريف على بن تاصر الحسيني في أعلام نهج البلاغة -خ-، وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٨٩/١ أن المراد بقوله: (فصغا رجل منهم لضغنه) أي طلحة، قال: وهذا خطأ فإن أباه (أبو وقـاص) واسمه مالك بن أهيب بن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب مات في الجاهلية حتف أنفه. انتهى.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): أخت، والصواب كما أثبته: اختاً بالنصب؛ لأنه خبر كان.

<sup>(</sup>٣) هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ووهن.

<sup>(</sup>٥) البيت في لسان العرب ٨٤٠/٣ بدون نسبة إلى قائله، وقوله هنا: (متشاسع)، في اللسان: (متنابع)، وانظر شرح النهج لابن أبي الحديدا /١٨٤.

<sup>(</sup>١) قوله: فيُّ، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: مع الأول منهم.

<sup>(</sup>٣) في (أ): والنظر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (١) إذا

<sup>(</sup>٥) ق (أ): إذا.

<sup>(</sup>٦) في (أ): معنا، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ): وعملوا، وفي (ب) ما أثبته.

وقال: «اسأله، فإنه أعرف بتلك الهنات» فصبرت على ما أنا فيه من الاستبداد والإيثار عليُّ :

(إلى أن قام ثالث القوم): يعني عثمان، أي واحد من القوم.

(نافجاً بحضنيه(١)): النافج بالجيم: صاحب الكبر والخيلاء، نفج الرجل إذا تكبر واختال، ومن رواه بالخاء المعجمة فإنما هو تصحيف لا وجه له، والحضن: ما دون الإبط إلى الخاصرة، وانتصابه على الحال من ثالث القوم، أي قام على هذه الحالة.

(بين نثيله ومعتلفه): النثيل: الزبل، والمعتلف: موضع العلف، وفعيل في نثيل بمعنى مفعول، مثل جريح بمعنى مجروح.

سؤال؛ إلى ما يشير بقوله: نافجاً حضنيه (٢)، وقوله: بين نثيله ومعتلفه، فيكاد أن يكون كلاماً أجنبياً غير ملائم؟

وجوابه؛ هو: أنه أشار النظيلا بقوله: نافجاً حضنيه إلى الكبر والتعاظم، ولهذا كان منه إلى جلة الصحابة وأكابرهم ما كان من ضرب عبدالله بن مسعود، وإحراق سائر المصاحف كلها إلا مصحفه، وأمره بإشخاص أبن مسعود لما طعن فيه وكفَّره، وما كان من ضربه لعمار بن ياسر وكان يكفُّره ويطعن عليه، وأخرج أبا ذر إلى الشام إرضاءً لمعاوية، وضربه له، وغير ذلك مما يدل على تكبر وتعاظم على أهل الدين، وأشار (الغليلة بقوله: بين نثيله ومعتلفه إلى ما كان من تساهله في إعطاء أموال الله

من ليس أهلاً لها ولا يستاهلها يخضمها ويقضمها(١) من غير استحقاق، حتى روي أنه أعطى أربعة نفر من قريش أربعمائة ألف دينار، كانوا أزواجاً لبناته، إلى غير ذلك مما لو ذكرناه لطال(٢)، فأشار بهذه الإشارة اللطيفة إلى ما ذكرناه.

(وقام معه بنو أبيه): أقاربه من بني مُعَيِّط، ولهذا قال له عمر: إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل معيط على رقاب الناس(٢).

(يخضمون مال الله): الخضم هو: الأكل بجميع الفم.

(خضم الإبل نبتة الربيع): لما فيها من الطيب والرقة، لأن أكلها يعظم فيها، فلهذا شبه حالهم بأكل الإبل لها، ثم أقام على هذه الصفة، ومكث على هذه الحالة.

(إلى أن نكث غزله فقتله(1)): نكث الغزل إذا نقضه وغزله مرة ثانية.

(واجهز عليه عمله): أراد أن عمله أسرع إلى قتله، أخذاً من قولهم: أجهز على الجريح إذا أسرع في قتله.

(وكبت به مطيته (°)): فسقط من ظهرها، فاستعار (١) المغليلة هذه

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: حضنيه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): حضنه.

<sup>(</sup>١) الخضم: الأكل بجميع الفم، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان.

<sup>(</sup>٢) انظر المصابيح لأبي العباس الحسني ص٢٨٣-٢٩٤، وشـرح النهـج لابـن أبــي الحديــد ١٩٩٨.١٩٨١، والمغني لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ٣٨/٢/٢٠-٤٠.

<sup>(</sup>٣) الرواية في شرح النهج لابـن أبـي الحديد ١٨٦/١ ، عن الجـاحظ في كتـاب (السـفـانية)واللفـظ فيه: (هيها إليُّك. كأنِّي بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إيـاك، فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء ...إلخ). وانظر الرواية بلفظ المؤلف هنا في المغني لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ٣٨/٢/٢٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب): إلى أن انتكث عليه فتله، وفي شرح النهج: إلى أن انتكث فتله.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: بطنته.

<sup>(</sup>٦) في (ب): واستعار.

(وشق عطافي(١٠): تمزق ردائي لوطئهم له بأخفافهم ينثالون.

(بحتمعين): حال من الواو في ينثالون.

(حولي): من عن يميني، وشمالي، وخلفي، وقدامي محدقين بي.

(كربيضة الغنم): الربيضة: مكان ربوض الغنم، والمعنى أنهم محيطون بي كإحاطة الربيضة بالغنم واجتماعها فيها.

وحكى أن الناس فرحوا ذلك اليوم(٢) فرحاً شديداً، وصاروا يتباكون(٢) حوله خوفاً أن يعتذرهم عن البيعة، فقال: (أنا أطلع المنبر، فإن قال أحد: لا أرضى لم أدخل)، حتى قال ابن عباس: لقد خشيت أن يقول أحد ممن قتل أباه أو جده: لا أرضى فيتأخر، فلما صعد أمير المؤمنين المنبر خطب الناس، وخيرهم الأمر فيه، فما قال أحد: لا أرضى، إلا دخلوا في بيعته أفواجاً، وقاموا إليه فرادي وأزواجاً(١) ابتهاجاً بما أسعدهم الله بخلافته وأكرمهم بتصرفه (°)، فرضوا بي، ودخلوا في بيعتي:

(فلما نهضت بالأمر): تحملت أعباء الإمامة، وأثقال الخلافة.

(نكثت (١) طائفة): النكث: نقض العهد يعني طلحة والزبير؛ لأن بيعته قد تقدمت في رقابهما، فعليهما الحجة له في خروجهما من غير بصيرة بعد الدخول. الأشياء ودل بها على تغير حاله، وتفاقم الأمر عليه من كل جانب، حتى قال عمار بن ياسر: قتلناه كافراً.

وفي بعض النسخ: (كبت به بطنته) والبطنة هي: الإمتلاء، وهو خطأ

(فما راعني): الروع (١) هو: الفزع، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذُهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمُ الرُّوعُ﴾ [مود:٧٤] أي الفزع، ومعناه فما أفزعني.

(إلا والناس إليَّ كَعُرْف الضبع): إلا والناس يتوجهون إليَّ أرسالاً فريق بعد فريق، وإنما شبههم بعرف الضبع لكثرة شعرها، وترادف بعضه على بعض.

مؤال؛ أين [فاعل (١)] راعني وما بعده لايصلح أن يكون فاعلاً؟

وجوابه؛ أنه (٢) يحتمل أن يكون الفاعل له ما بعد إلا ، والتقدير فيه: فما راعني إلا اجتماع الناس إليُّ، وعلى هذا يكون الاستثناء فيه مفرغاً، ويحتمل أن يكون فاعله محذوفًا، أي ما راعني شيء، وعلى هـذا يكـون الاستثناء منقطعاً ، تقديره لكن الناس إليَّ مجتمعون.

(ينثالون عليه): ينصبُّون.

(من كل جانب): من كل جهة لكثرتهم، وتراكم عددهم.

(حتى لقد وطئ الحسنان): من كثرة الناس، وازدحامهم عليه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: عطفاي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فرحوا يومئذ.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ينثالون، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) انظر المغني لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ٦٦/٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): بنصرته.

<sup>(</sup>٦) في (أ): نكث، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>١) في (ب): من الروع.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ)، وأثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): هو أن يحتمل... إلخ.

الديباج الوضي

قال حسان (١١):

ونجا ابن خضراء العِجَال حويرث (٢)

يغلبي الدماغ به كغلبي الزُّسرج

سؤال؛ من حق لكن أن تكون واقعة بين كلامين متغايرين، فكيف تقديره وكلامه(٢) هذا؟

وجوابه؛ هو: أن التغاير فيها أكثر ما يأتي مقدراً، وتقديره ها هنا والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن ما فعلوا ما يقتضيه حكم الوعي والسماع؛ لإكبابهم على الدنيا وزينتها، وإعراضهم عن الآخرة ونعيمها، وفي كلامه هذا دلالة على أن من نكث بيعته ومرق عنه وفسق ما كان إلا طامعاً<sup>(١)</sup> في عاجل الدنيا وما(°) كان عن بصيرة، ولا ارتياء في فكرة، ولا طلب روية.

(أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة): أما هذه مخففة، وهي(١) للتنبيه، وفلق الحبة: شقها نصفين (٢)، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبُّ وَالْنُوكِ ﴾ [الأنعام: ١٥].

(١) هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد المتوفى سنة ٥٤ﻫ: الصحابي، شاعر النبي ، وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يشهد مع النبي مشهدا (الأعلام ١٧٥/٤-١٧٦).

(٢) لسان العرب ٨/٢، ولفظ الشطر الأول فيه:

ونجا ابن حمراء العجان حويسرث

(٣) في (ب): في كلامه هذا.

(٤) في (أ): طمعاً، وفي (ب) ما أثبته.

(٥) في (ب): ما بدون واو.

(٦) في (ب): وهو.

(ومرقت أخرى): أخذ المروق من قولهم: مرق السهم من الصيد، إذا خرج من الجانب الآخر، يعني بذلك الخوارج، فكان خروجهم من الدين شبيهاً(١) بما قال في المروق.

(وفسق اخرون): أي خرجوا من الدين بعداوته (١) وحربه، يعني بذلك معاوية ؛ إعراضاً عن الآخرة والتفاتاً إلى عاجل الدنيا.

(كأنهم لم يسمعوا الله تعالى يقول: ﴿ قِلَّكَ الدَّارُ الآخِرَةُ ...... ﴾ الآية (٦) [النمــم:٨٦]): وهؤلاء أرادوا الدنيا والعلو في الأرض والإفساد فيها فــلا عاقبة لهم في الآخرة إلا النار لعدم التقوى.

(بلى والله): تكذيباً لهم، ورداً عليهم.

(فقد<sup>(١)</sup> سمعوها): بآذانهم.

(ووعوها): بقلوبهم.

(ولكن (٥) حليت الدنيا في أعينهم): حلاَّها الله تعالى في أعينهم فتنة وامتحاناً وبلية واختباراً كسائر الامتحانات.

(وراقهم زبرجها): وأعجبهم زينتها، والزِبْرِجُ: الزينة، والزِبْرِجُ: الذهب أيضاً.

<sup>(</sup>١) في (أ): شبه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بعداواته.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: لقد.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: ولكنهم.

الظالم وأكله من الأموال الحرام، وجوع المظلوم بأخذ ماله، وهذا ما(١)

يهزُّ الأعطاف ويحرِّكُ الدواعي في حق العلماء وأئمة الدين في الإنكار على

الظلمة، بتكدير لذاتهم وتغيير شهواتهم رضاءً لله وتقرباً إليه، كما كان

(الالقيت): هذا هو جواب القسم، وما قبله كلام عارض بين القسم

(حبلها على غاربها): الغارب من الجمل هو: مقدم سنامه، وهو من

وقوله: ألقيت حبلها على غاربها، كناية عجيبة عن ترك الأمر(١)

وإهماله، ونظيره في الكناية: فلان كثير رماد القدر إذا كان كريماً، وفلان

رحب المقلد إذا كان طويـالاً، فحقائق هـذه الأمـور معروفة، ولكنهـم

وضعوها كناية عما ذكرناه، وقد عدها بعضهم من المجاز كالاستعارة،

وهذا فاسد فإنها دالة على معناها الذي وضعت من أجله في الأصل(٢) وما

(ولسقيت أخرها بكأس أولها): لفعلت الآن في الترك والإعراض مثل

ما كان مني من قبل، ولكن ما وسعني عنـــد الله إلا القيــام بــأمر الله،

الفرس المنسج والحارك والكاهل، وهو من الإنسان المنكب.

منه (لنعليه) في ذلك.

وجوابه لفائدة جليلة قد رمزنا إليها.

وبرأ: خلق، ومنه البرية، والنسمة: هي النفس، وخلاف العقلاء في

أول الأمر ما كان إلا لفقد الأنصار والأعوان، واليوم هم حاضرون فلا عذر لي في التأخر<sup>(١)</sup> عن نصرة الدين.

(وقيام الحجة بوجود الناصر): وأن حجة الله تعالى قد قامت في إحياء الدين، وإشادة ما اندرس من معالمه وحججه.

(وما أخذ الله على العلماء): عطف على قوله: لولا حضور الحاضر، وما أخذ الله على العلماء من المشاق حيث قال: ﴿ لَتُمِّينَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَة ﴾ [آل عبران:١٨٧].

(على كظة ظالم): الكظّة بالكسر: اسم لما يعتري الإنسان من كثرة الأكل، ومن رواه بالفتح فإنما هو المرة الواحدة كالضربة، والكسر فيه أفصح (٢) كالبطنة.

(ولا على سغب مظلوم): السغب: الجوع، قال تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَةٍ﴾[الله:١٤] أي مجاعة، والمعنى في هذا أي لا يصبروا على إمتلاء

(١) في (ب): عا.

وإظهار شعار الدين وحكمه.

هذا حاله، فليس مجازاً أصلاً.

ماهية النفس فيه خبط عظيم، وقد ذكرناه في الكتب العقلية. (لولا حضور الحاضر): يعني وجود (١) الناصرين، وأراد أن قعوده في

(أن لا يقاروا): يصبروا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): الأمور، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) وهو الطبخ والطول. تمت حاشية في (أ) بين السطور.

<sup>(</sup>٧) في (أ): بنصفين.

<sup>(</sup>١) في (ب): بوجود.

<sup>(</sup>٢) في (ب): النَّاخير.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أصح.

(هدرت): هدر الجمل إذا ردد صوته في حنجرته غيظاً وتضجراً.

(ثم قرت): سكنت وهمدت.

 $^{(1)}$ قط كأسفي على ذلك ( $^{(1)}$  قط كأسفي على ذلك ( $^{(1)}$ الكلام ألاً يكون أمير المؤمنين بلغ منه حيث أراد).

قال الشريف المؤلف:

فلهذا لقبت هذه الخطبة بالشقشقية (٢) لما ذكره التطييلا، ثم مع اشتمالها على ما فسرناه من المحاسن، فلقد (١) تضمنت من جزل الألفاظ ودقيقها وبلاغة المعاني ورقيقها ما فيه بلال كل غلة، وشفاء كل علة، فإنها دالة على فضل باهر وعلم حاكم قاهر، وقد أوردنا فضائله على جهة التفصيل في كتابنا الملقب برالنهاية (٥) في علم الدين وغيره من الكتب العقلية، فمن أرادها فليأخذها منه، ولو لم يرد في فضله إلا مارواه أحمد البيهقي (١) مسنداً إلى الرسول ( أنه قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم (دنياكم هذه): عاجلتكم هذه المذمومة.

(عندي): في نفسي وضميري.

(أزهد): أقل وأحقر.

(من عفطة عنز): العفاط للمعزى: اسم لما يخرج من أدبارها، والعفاط في الشاء: اسم لما يخرج من خياشيمها.

وفي بعض النسخ: (عفطة عير): وهو الحمار وهو خطأ، فإن العفاط ليس مفعولا في حق الحمير.

(فلما انتهى إلى هذا الموضع قام إليــه رجـل مـن أهـل السـواد، فناولــه كتاباً فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس: [يا أمير المؤمنين](١٠)، لو اطردت مقالتك من حيث أفضيت): اطرد الشيء إذا اتبع بعضه بعضاً، وأفضى فلان سره إذا أظهره. (فقال له التُلْيَلا: هيهات [يا ابن عباس] (<sup>۲)</sup>): أي بَعُدُ ما تريد.

وجواب لو في كلام ابن عباس محذوف تقديره: لو اطردت مقالتك

(تلك شقشقة): والشقشقة: لحمة كالرئة تخرج من [فم](1) البعير إذا هاج.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: كلام.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: هذا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بالشقشقة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): لقد، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) كتاب النهاية يسمى: (النهاية في الوصول إلى علم حقائق الأصول) (أصول دين) ثلاثة أجزاء ـ خ، ج١ بمكتبة السيد سراج الدين عدلان في (٥٣٨) صفحة، مصور بمكتبة السيد محمد بن عبد العظيم الهادي، (انظر أعلام المؤلفين الزيدية ص: ١١٣١).

<sup>(</sup>٦) البيهقي، هو: أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر ٣٨٤١- ٤٥٨ ها من أثمة الحديث، ولـد في خسروجرد (من قرى بيهق، بنيسابور) ونشأ في بيهق، ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات، له تصانبف كثيرة منها: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، المعارف، الاسماء والصفات، دلائل النبوة وغيرها (الأعلام ١١٦/١).

<sup>(</sup>١) في النهج: لوجدتم دنياكم أزهد عندي...إلخ.

<sup>(</sup>٢) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

## (٤) ومن خطبة له عليه السلام

(بنا اهتديتم في الظلماء): هذا كلام يخاطب به من خالفه ويشيربه إلى ما منَّ الله به [من] (١) نبوة ابن عمه ونعمة الله برسالته، فلهذا قال: بنا يشير إلى ذلك، يريد أنه هداهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، وكل ذلك باصطفاء محمد واختياره.

(وتسنمتم العلياء): يعني علوتم على كل مرتبة بما كان من الإسلام والدين .

(وبنا انفجرتم عن السرار): انفجر الشيء إذا انفتح (أ)، ومنه انفجار الصبح انفتاحه بالضياء والنور.

وقوله: ﴿وَمُعُرِّنَا الْأَرْضُ عَيُودًا﴾ [انسر: ١٦] أي فتحناها، والسرار هـو: الحفاء، ومنه السر لحفائه، وسرار الهلال: يكون في الليلة الآخرة من الشهر، ومراده أن أمرهم كان خافياً مستتراً، حتى جاء الله بالرسول والإسلام.

-779-

المخطة الشقشقية ...... الدياج الوضي

في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في زهادته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب "(1) لكان هذا كافياً في فضله على غيره من سائر العالمين لمساواته لهؤلاء الأنبياء في هذه الخصال بخلاف غيره.

(٧) قوله: وسلم سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) العبارة في (أ): تفجر الشيء إذا انفجر، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>۱) له شواهد: منها ما أخرجه الإصام المرشد بالله في الأصالي الخميسية ١٣٣/١ يسنده إلى على الشخيط بلفظ: «(من أراد أن ينظر إلى موسى في شدة بطشه، وإلى نوح في حلمه فلينظر إلى على بن أبي طالب)، ومنها ما أخرجه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ دمشق علي بن أبي طالب)، بسنده عن أبي الحمراء بلفظ: «(من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب)، وانظر تخريجه الموسع هناك، وباللفظ الذي أورده المؤلف هنا هو أيضاً عن البيهقي في مطمح الآمال ص١٠٠، وانظر تخريجه فيه، وانظر الحديث في لوامع الأنوار ١٣٨/٢-١٤٦ فهو فيه بتخريج موسع.

(وُقِرَ سمع لم يسمع (1) الواعية): الوقر: الصمم، قال الله تعالى: ﴿وَفِي الْفَاتِنَا وَقَرَى السمع : الذي يدرك الإنسان به الصوت، كا لبصر بالعين، والواعية: الصارخة، وهذا الكلام خارج على جهة الدعاء، والمعنى فيه أصم الله أذن من سمع فضلي بالدلائل الظاهرة، وعلمه بالأخبار المأثورة، من جهة الرسول فكتمه وأنكره.

(كيف يراعي<sup>(7)</sup> النبأة من أصمته الصيحة): النبأة: الصوت الخفي، والصيحة هي: الصوت العظيم، ولايدرك الأخفى مع الصوت العظيم، وهذا كلام خارج مخرج التعجب، ولهذا صدّره بكيف، ومراده من ذلك هو أن من لم يكف في فضلي على غيري ما يعرف من قرابتي من رسول الله، وما يقرع سمعه من أخباره في فضائلي، وكمال علمي، وبما كان من الرسول [ الله قي إبانة فضلي في المشاهد المختلفة والمواقف العظيمة فلا يؤثر في حاله شيء آخر غير ذلك.

(ربط جنان لم يفارقه الخفقان): الربط هو: الشد على الشيء، قال الله تعالى: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِمْ ﴾ [الكه ناه]، والجنان هو: القلب، والخفقان: حركة القلب والربح، وهو: اضطرابهما، وهذا الكلام خارج على جهة الدعاء، ومعناه ربط الله كل جنان لا يفارقه الخفقان، وفيه تعريض بأصحابه الذين يخاطبهم في عدم سكوتهم إلى ما يقول، وانشراح صدورهم إلى معرفة حقه، وامتثال أوامره، ولهذا قال لهم عقيب هذا(1).

(ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر): الغدر هو: ترك الوفاء، ومراده من ذلك ذم أصحابه بأن دوام انتظاره لهم ليس لخير يرجوه منهم أصلاً، وإنما يرتقب الغدر منهم، وترك الوفاء بما يتوجه [من حقه] (۱).

(وأتوسمكم بحلية المفترين): أتفرس في أحوالكم كلها فوجدتكم (١) متحلين بحلية المغترين المخدوعين بالأماني الباطلة والتسويفات الكاذبة.

(**سترني**): غطاني.

(عنكم جلباب الدين): لباسه، والجلباب هو: الملحفة والرداء، والمعنى في هذا هو أن ديني وخوفي من الله تعالى منعني عن أن أريكم آثار قوتي وسلطاني، أو يكون المعنى منعني (٦) تستركم بالدين وإظهاره عن إنزال العقوبة بكم من جهتي.

(وبصرنيكم): عرفني حالكم، وما أنتم عليه من التخاذل، وتـركـ النصرة في.

(صدق النية): صفاء عقيدتي ونزر باطني، كما قال (شخيلا: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»(°).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: يفقه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): تراعي، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ذلك.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وجدتكم.

<sup>(</sup>٣) قوله: منعنى سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ستركم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أبو طالب (شخيه في أماليه ص ٢٣٠ برقم (١٩١) بسنده عن أبي سعيد الحدري، وأورده ابن الأثير في النهاية ٤٢٨/٣، وهو في موسوعة أطراف الحديث ١٩٦١، وعزاه إلى مصادر عدة انظرها هناك، ورواه العلامة القرشي رحمه الله في مسند شمس الأخبار ٧/٢ في الباب الحادي والمائة.

(أقمت لكم): أثبت نفسي، وثبت من أجلكم.

(على سنن الحق): السنن: الطريقة الموصلة إلى الحق.

(في جواد المضلة (١)): الجواد: جمع جادة، والمضلة بالكسر: موضع الضلال، وغرضه أني ثبت واستقمت على طريقة الحق، حين وقعتم في طريقة (١) الضلال ومسالكها.

(حيث تلتفتون): من كثرة الحيرة بميناً وشمالاً.

(ولا دليل): يدلكم على النجاة.

(وتحتفرون): من حفر الأرض إذا شقها.

(ولا تميهون): تبلغون الماء لضلالكم عن مكانه وموضعه.

(اليوم): أي الزمان الذي أنا موجود فيه.

(أنطق لكم العجماء): أظهر لكم الأدلة، وأكشف عنها، التي لم تكن مذكورة قبلي، ولا يكشف عنها أحد مثلي، والعجماء: البهيمة ؛ سميت بذلك لأنها لا تتكلم، والحجة: ما لم يتكلم بها أحد ويظهرها فهي عجماء، والأعجمي: الذي لايفصح عن كلامه.

(ذات البيان): صفة للعجماء، يريد أن الحجة بعدما كشفها تصير ذات بيان، لما يظهر فيها من الإفصاح بالعلم بمدلولها.

(عزب رأي امرئ تخلف عنبي): عزب أي بَعُدَ أمره، وما أدى إليه نظره

من لم يوافقني على ما أنا عليه ويبايعني (١)، وهذا عام أعني إنكاره على من تخلف عنه، سواء كان ذلك عن نكث ومشاقة، كما كان من طلحة والزبير وغيرهما، أو كان عن بصيرة كما كان من عبدالله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص ؛ لأنه قائم على الحق، وما بعد الحق إلا الضلال.

(ما(۱) شككت في الحق مذرايته (۱): يشير أنه (۱) (لرفض كان صافي الذهن، متقد القريحة، منور البصيرة من جهة الله تعالى، فلا يخالجه شك في معرفة الحق وتحققه، ولهذا قال: (علمني رسول الله ألف باب من العلم، فانفتح لي في كل باب ألف باب) (۱).

ومن هذه حاله كيف لايدرك الحق عند رؤيته له.

(لم يوجس موسى خيفة على نفسه): الإيجاس: إضمار الخوف، وأراد أن موسى (لرفخليلا ما أوجس الخوف وأضمره إشفاقاً على نفسه وإنما أضمره خوفاً على قومه ألا يتبعوه، وهكذا حالي فإني الم

<sup>(</sup>١) في (أ) مكتوب فوقها: معاً ويقصد أنها تصح بالكسر والفتح أي المضلة والمضلة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في طرق.

<sup>(</sup>١) في (أ): ويتابعني.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فما.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: أريته.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يشير أنه (لرفطيلة أنه ...إلخ.

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تـأريخ دمشـق ١٨٣/٢ - ٤٨٥ تحـت رقـم (١٠١٢) بسنده عن عبد الله بن عمر، من حديث لفظه: إن رسول الله في قال في مرضه: ((ادعوا لي أخي)) فدعي له عثمان فأعرض عنه، ثم قال: ((ادعوا لي أخي)) فدعي له علمان فأعرض عنه، فلما خرج من عنده قبل له: ما قال االنبي علي بن أبي طالب فستره بثوب وانكب عليه، فلما خرج من عنده قبل له: ما قال االنبي لله؟]، قال: (علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب). انتهى.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

الخوف إشفاقاً على نفسي فأنا على بصيرة من أمري، وهداية من ربي، ولكن إشفاقي خوف عليكم من الوقوع في الضلال بمخالفتي وعصياني [إنما](١).

(اشفق من غلبة الجهال): أشفق الرجل إذا حذر خوفاً من غيره، وأشفق إذا صار ذا حذر وخوف، قال الله تعالى: ﴿وَأَلْتَغَفَّنَ مِنْهَا﴾ [الاحراب:٧٧] أي حذرن [خوفاً](١) من تحملها يعني الأمانة، وقال: ﴿مِنْ خَشْيَةِ رَقِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ [الرسرد:٧٥] أي حذرون خوفاً من عذابه، والمعنى أن من غلبه الجهال على رأيه وأمره صار ذا حذر وخوف من سوء عاقبة رأيهم وضلال أمرهم.

(ودول الضلال): حكى يونس<sup>(T)</sup>: عن أبي عمرو بن العلاء<sup>(1)</sup>: أن الدُولة بفتح الفاء تكون في الحرب، يقال: كانت الدُولة لنا عليهم، والدُولة بالضم في المال، يقال: هذا المال دُولة بيننا أي نتداوله.

وقال أبوعبيد (°): الدّولة بفتح الفاء هو: المصدر، وبضمها اسم للشيء المتداول.

وقال عيسى بن عمر (۱): كلاهما يكون في المال والحرب، فأما يونس فقال: أما أنا فوالله ما أدري ما بينهما (۱)، يعني ما حالهما، ومراده (رفي الله أن [من] عليه أهل الجور والفساد من أرباب الدولة فهو حذر خوفاً من وقوعه في المتالف لما في رأيهم من الفساد.

(اليوم تواقفنا() على سبيل الحق والباطل): يريد بعضنا على الحق وبعضنا على الباطل موقعه، وهذا من أنواع البديع يسمى اللف والنشر، وحقيقته آيلة إلى أن المتكلم يجمع بين كلمتين بالواو، وهذا هو اللف، ثم يلحق بكل واحد منهما ما يناسبه من الحكم ويلائمه وهذا هو النشر، وهذا كقوله ها هنا: تواقفنا على الحق والباطل، فهذا اللف، ثم نشره بأن المعنى فيه فنحن على الحق، وأنتم على الباطل، ونظيره من كتاب الله تعالى قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الله الله فهذا اللف، ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ سَكُوا فِيهِ إِرسَ الله الله والله الله فهذا اللف، ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ سَكُوا فِيهِ إِرسَ الله عني الله الله مؤالنَّهَارَ مُتَعِيرًا ﴾ إوسر ١٠٠٠] يعني الله ل، ﴿وَالنَّهَارَ مُتَعِيرًا ﴾ إوسر ١٠٠٠] فهذا نشر.

(من وثق بماء لم يظمأ): أي من (٥) وثق بماء العلم لم يظمأ بعطش الجهل، ومراده من هذا هو أن من كان على بصيرة من أمره،

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (١).

 <sup>(</sup>٣) هو يونس بن حبيب بالولاء، أبو عبد الرحمن، ويعرف بالنحوي ٩٤١-١٨٢هـ علامة بالأدب، كان إمام نحاة البصرة في عصره، من كتبه: معاني القرآن (الأعلام ٢٦١/٨).

<sup>(</sup>٤) هو زبان بن عمار التعيمي المازئي البصري ٧٠١-١٥٤هـ، أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعلاء، من أثمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، ولـد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة (الأعلام ٤١/٣).

 <sup>(</sup>٥) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري، أبو عبيدة النحوي ١١٠١-٢٩٠١، من أثمة العلم بالأدب واللغة، مولده ووفاته بالبصرة، له نحو ماثتي مؤلف، منها: مجاز القرآن، ونقائض الفرزدق وجرير وغيرهما (الأعلام ٢٧٢/٧).

<sup>(</sup>١) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء، أبو سليمان، المتوفى سنة ١٤٩، من أثمة اللغة وهو شبح الخليــل وســيبويه وابــن العــلاء، وأول مــن هــذب النحــو ورنبــه، وهــو مــن أهــل الــــــرة (الأعلام ١٠٦/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر مختار الصحاح ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

 <sup>(</sup>٤) في النسختين: توفقنا، وفي شرح النهج وفي أعلام نهج البلاعة -خ- وفي النهج بشرح محمد عبده: تواقفنا، كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قوله: من، سقط من (أ).

وانشراح صدر في دينه، فهو ساكن القلب مطمئن النفس، ومن كان على غيربصيرة فهو قلق الأحشاء، مضطرب الفؤاد، كمن يكون في مفازة، ومعه ما يكفيه من الماء، فإن تحققه للماء يرفع عطشه، ويسكن التهابه، ومن ليس معه ماء في تلك المفازة فإن استشعاره لعدم الماء يذيب فؤاده، ويلهب أحشاءه، ثم إن هذه الخطبة مع صغرها، وتقارب أطواقها قد اشتملت على الحكم القصيرة، والمعاني البديعة، وإن أنهار البديع لتطرد على صفحاتها، وأنوار الحسن تجول على جنباتها.

# (۵) ومن كلام له عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله [وسلم] (الله وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة

(أيها الناس، شقوا أمواج الفتن): أي هو المنادى، وهاء التنبيه مقحمة عوض عمًّا كان لأي من الإضافة، والناس صفة لأي، والشبق هو: التفريق والانصداع، ومنه شق العصا وهو تفرقها، والأمواج: جمع موج، وهو ما يكون من زفير البحر عند هيجانه بالريح، وهو استعارة ها هنا؛ لأن إقبال الفتن لعظمها كإقبال أمواج البحر في عظمها وتراكمها.

(بسفن النجاة (٢٠): كما أن البحر لا يمكن أن يعبر إلا بالسفن، فهكذا لا يمكن الخلاص من أمواج الفتن إلا بسفن البصائر، وتمييز الحق فيها عن الباطل.

(وعرجوا عن طريق المنافرة): يقال: فلان عرج على كذا، إذا واظب عليه، وعرج (٢) عن كذا إذا تركه ومال عنه، والمنافرة هي: المفاخرة في الأحساب، يقال: نافره فنفره ينفره بالضم إذا غلبه وفخر عليه بحسبه، وغرضه من هذا ميلوا عن مسالك المفاخرات في الأحساب.

<sup>(</sup>١) قوله: وسلم، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): النجا، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج

<sup>(</sup>٣) في (أ): وحرج، وهو تحريف.

يريد أن من خاض في أمر، ولم يتم له ذلك الأمر، كان كمن غص باللقمة فلا هو ردها ولا هو ابتلعها، فهكذا حاله لاهوتركه، ولاهو أتمه وأنفذه.

(وبحتني الثمرة لغير وقت إيناعها): جنى الثمرة واجتناها إذا أخذها، ومراده هو أن من اجتنى الثمار لغير وقتها، فإنه لايصل إلى مقصوده منها، ولا ينتفع بها، يصير حاله:

(كالزرّاع<sup>(۱)</sup> بغير أرضه): فكما أن الزراع بأرض الغير لايصل إلى مقصوده؛ لأن لصاحب الأرض رفعه وإفساده، وهذا منه (شخيلا تشبيه تشبيه على من تشوش الأمر عليه، وقلة الأنصار على ما يريده، وحصول الوحشة في حقه، وتنكر الأحوال له، فأنا فيما أعاني من هذه الأمور أكابد على (٦) الصعوبة لا أنفك عن حالتين.

(فإن أقل يقولوا: حرص على الملك): يقول إن أمدد يدي للمبايعة كما طلبوها مني يتهموني بطلب الدنيا، والإقبال إليها، والإعجاب بزخرفها.

(وإن أسكت (1)، يقولوا: جزع من الموت): يقول: وإن أكفف يدي عن المبايعة، يقولوا: ما ترك ذلك إلا عجزاً (0) عن الأمر، وفراراً من الموت، فما انفك عن هاتين الحالتين.

(هيهات بعد اللتيا والتيا): أراد بقوله: هيهات أي بَعُد ما قالوه

(وضعوا تيجان المفاخرة): وأسقطوها عن أن تكون منصوبة على رؤوسكم، وهذا الكلام يشبه أن يكون قد أخذه من كلام رسول الله صلى

الله عليه وآله [وسلم] (١) يوم الفتح، لما أخذ بحلقة باب الكعبة وقريش حوله: «إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وافتخاركم بالآباء، الناس كلهم من ولد آدم، وآدم من تراب» (١) فسبكه هذا السبك، فصار أنيق

الديباجة، رقيق الزجاجة.

(أفلح من نهض بجناح): يريد من نهض لأمر من الأمور، وكان له أنصار يعينونه (٢) على تحصيل مطلوبه، فقد أفلح بالوصول إليه، استعارة من نهوض الطائر بجناحه.

(أو استسلم فأراح): يريد ومن لم يكن له أعوان على ما يطلب فانقاد لحكم المقادير وقعد، فقد أراح نفسه عن التشوف لما لا قدرة له عليه، وهذا كلام يخاطب به (1) نفسه في أول الأمر، فإنه استسلم وانقاد لما لم يجد ناصراً على ما يريد.

(ماء اجن): أي هذا الذي أنا فيه أمر صعب، شبهه بالماء الآجن، وهو المتغير لونه وطعمه.

(ولقمة يغص بها اكلها): الغصة هي: الشجا، وغص باللقمة وأغصته (٥) إذانشبت في حلقه فلا تصل إلى معدته ولا ترتد إلى فيه،

 <sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) هو جزء من خطبة الرسول ﷺ يوم فتح مكة، انظر سيرة ابن هشام ٣٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في (أ): يعينوه، وهو خطًا.

<sup>(</sup>٤) ڤوله: به سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): واغتصه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: كالزارع.

<sup>(</sup>٢) في (أ): يشبه.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): هذه

<sup>(</sup>٤) في (أ): سكت.

<sup>(</sup>٥) ق (أ): عجز.

من أن تأخري كان جزعاً من الموت، أو أن إقدامي إن أقدمت كان طمعاً وفي الدنيا](١)، واللتيا والتي هما اسمان من أسماء الداهية.

قال العجاج(٢):

بعــــد اللتيـــا والــــتي إذا علتهـا أنفـسُ تَــرَدت (٢) ومعناه بعد الشدة العظيمة والطاقة الكبرى أن أخوّف بالموت أو أطمع في زخرف الدنيا، وإنما حذفوا صلة اللتيا والتي ليوهموا أنها بلغت مبلغاً تقاصرت العبارة عن كنهه (١) في الشدة والعظم، وقوله:

(والله لابن أبي طالب أنس بالموت من الطفل بثدي أمه): إنما هو إنكار لقولهم: جزع من الموت، واستحضار لما أراده بقوله: بعد اللتيا والتي، فإنما (٥) جعلهما كناية عن استبعاد مقالتهم في طمعه في الدنيا وجزعه من الموت، فإقسامه بالله على ما ذكر من الأنس بالموت يرد مقالتهم ويكذبها، ولعمري إن من بلغ حاله في الأنس بالموت إلى هذه الحالة فإنه خليق بأن لا يجزع منه ولا يهابه إذا ورد عليه.

(بل اندبحت على مكنون علم): اندمج في الشيء إذا دخل فيه وتغطى به، وكننت الشيء وأكننته إذا سترته، والمعنى في هذا هو أن العلم مندمج في صدره قد استولى عليه.

(لو بحت به): باح بالسر وأباحه إذا أظهره.

(الضطربتم): تحركتم حركة بعنف وشدة.

(اضطراب الأرشية): اضطراباً يشبه اصطكاك الأرشية، وهي الحبال الطويلة.

(في الطوي البعيدة): الطوى: البئر، وفعيلة ها هنا بمعنى مفعولة، والمقصود من هذا [هو] (١) أني لو أظهرت لكم مكنون علمي لفشلتم، ولا ضطربت عقائدكم وتزلزلت، كما قال (المغليلا في بعض كلماته: (لو شئت أن أخبر كل واحد منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا برسول الله صلى الله عليه وآله [وسلم]) (١).

سؤال؛ ما وجه الملائمة بين قوله: بل اندمجت على مكنون علم، وبين قوله: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الصبي حتى أورده على إثره، وبينهما تنافر كما ترى؟

وجوابه؛ إن هذا من باب الاستطراد، وله في البلاغة موقع عظيم، وهو أن يخرج من كلام إلى كلام آخر مغاير للأول، ألا ترى أنه ها هنا بينا هو يتكلم في أنسه بالموت إذ قد خرج إلى ذكر حاله في العلم، وهذا من غريب البلاغة وبديعها، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَنْكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةٌ مَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ المَّرُقَ وَرَبَّتَ ﴾ إسلت ٢٠١ عُمال بعد ذلك (٢٠): ﴿إِنْ الَّذِي لَحَيَاهَا

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

 <sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي، أبو الشعثاء العجاج، المتوفى نحو سنة ٩٠هـ،
 راجز مجيد، من الشعراء، ولد في الجاهلية، وقال الشعر فيها ثم أسلم (الأعلام ٨٦/٤-٨٧).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>١) في (أ): كهنه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في (أ): فإنهما.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وبعد ذلك.

لَهُحْمِى الْمُوتَى ﴾ [سك: ٢٩] فبينا هو يدل على عظم (١) قدرته بإنزال الغيث واهتزاز الأرض، إذ خرج إلى ذكر إحياءه الموتى، وليس لأحدهما تعلق بالآخر، وكم في كلامه من معنى بديع، وسرعجيب كما ترى.

## (٦) ومن كلام له عليه السلام لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير

(والله لا أكون كالضبع ينام (١) على طول اللّذم): اعلم أن السبب في هذا الكلام هو أن أمير المؤمنين لما أراد الخروج إلى العراق تابعاً لطلحة والزبير، أشار عليه ولده الحسين بالرجوع عن ذلك، فقال مجيباً له: (والله لا أكون) واللدم: عبارة عن صوت الحجر إذا وقع على الأرض، قال الشاعر:

وللفواد وَجيْبُ تحست أبهره

لَـدْمُ الغـلام وراء الغيـب بالْحَجَر (1)

واللَّدُمُ هو: أن يضرب الصائد بالحجر على جحر الضبع فيحسبه صيداً، فيخرج عند ذلك حياً " يصاد، وغرضه من هذا المثل هو إنكاره على الحسين لما أشار إليه بالرجوع عن الخروج إلى العراق، فيقول: أتبعهم، ولا أقف حتى يقصدوني بالحرب، فأكون كالضبع [تكون] " واقفة فتصاد في جحرها.

(١) في (ب): عظيم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: تنام.

 <sup>(</sup>۲) البيت في أساس البلاغة ص ٤٠٧: ونسبه إلى ابن مقبل، وكذلك في لسان العرب ٣٥٨/٣.
 والوجيب: الاضطراب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): حتى.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

(حتى يصل إليها طالبها): بسبب وقوفها في جُحْرِهَا.

(ويختلها راصدها): الختل: الخدع، وختله إذا خدعه، والراصد هو: المترقب، وكل هذا حاصل بوقوفها، فأنا لا أتبع رأيك في هذا.

(ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق): أنتصر بالمتابع (الي، والمتابع للحق المنقاد له، فجعل الضرب كناية عن الانتصار لما كان سبباً فيه، فأضرب به.

(المدبر عنه): المخالف إلي والأنف] (١) عن متابعتي.

(**وبالسامع**): لأمري.

(المطيع): له.

(العاصي): المخالف لأمري وإرادتي.

(والمريب<sup>(٣)</sup> أبدأ): الشاك المتردد.

(حتى يأتي علي يومي): عبارة عن الموت، وانقطاع الأجل.

(فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي): مؤخراً عن أخذه واستيفائه، وهذا لشؤم الدنيا وتكدرها.

ويحكى أن ابن عباس تكلَّم يوماً في صفة أميرالمؤمنين، فقال: كان رجلاً مملؤاً حلماً وعلماً، عزته سابقته من رسول الله، فكان عنده أنه لا يمدُّ يده إلى شيء إلا فناله، فما مدَّ يده إلى شيء (أ) فناله.

(**مستاثراً علي**ًّا): مستبداً به دوني كما كان في الإمامة وغيرها.

(منذ قبض رسول الله حتى يوم الناس هذا(١): يريد أن أول الاستئثار كان بعد وفاة الرسول ((قَالِمُنَاكُ) إلى هذه الساعة.

سؤال؛ أليس هو الآن الإمام والخليفة، فكيف قال: مستأثراً عليه بحقه؟ وجوابه؛ هو أن الاستبداد قد كان حاصلاً من قبل في تقدمهم عليه، وأخذهم لها بغير رضاه.

<sup>(</sup>١) في (ب): بالمبايع.

<sup>(</sup>٢) ـقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: المريب، وفي (أ) سقط قوله: أبداً.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لشيء.

<sup>(</sup>١) العبارة في شرح النهج: منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه حتى يوم الناس هذا.

(فباض وفرخ في صدورهم): البيض والتفريخ لكل ما لا يلد من أنواع الطير كلها.

وحكـي عنـه (لغليلا أنـه قـال: (كـل مـا ظهـر ت أذنـه فنسـله يكــون بالولادة، وكل ما خفيت أذنه فنسله يكون بالبيض والتفريخ منها).

(ودب ودرج في حجورهم): الدبيب على وجه الأرض أقل من المشي، والدروج أكثر منه أي مشى ومضى لسبيله في الإغواء والتزين، فالتبسهم من كل وجهة <sup>(۱)</sup>.

(فنظر بأعينهم): في جميع مطالع السوء.

(ونطق بالسنتهم): بالكذب، والزور، والإملاء، والخدع.

(فركب بهم الزلل): جرَّأهم على كل ما يزل به الإنسان عن الحق.

(وزين لهم الْخَطَـلَ): المنطق الفاسد المضطرب، وفلان قد خطل في كلامه يخطل خطلاً إذا أفحش فيه، فجميع هذه الأمور كلها من الدبيب والتفريخ والدروج في الحجور، وهي: جمع حجرة وهي ناحية الدار.

(قعل من قد شركه الشيطان في سلطانه): أي شاركه في أمره كله.

(ونطق بالباطل على لسانه): فصار مستولياً عليه في كل أحواله.

واعلم: أن كلامه هذا قد اشتمل على نوعين من أنواع البديع، وكل واحد منهما له موقع في البلاغة لايخفي:

أولهما: الـترجيع وهـو؛ أن تكـون الكلمتـان مسـتويتين في الإعجــاز

(اتخذوالشيطان لأمرهم ملاكأ): الملاك: ما يقوم الشيء به(١) ويستقر أمره معه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله: «ملاك الدين الورع، وملاك العمل خواتمه ، فوصف هؤلاء باتخاذهم الشيطان قوام أمرهم كله فلما

#### (اتخدهم له أشراكاً): والأشراك تحتمل أمرين:

أما أولاً: فبأن تكون جمع شَرَك وهي الحبالة التي يصاد بها فجعلهم له مصايد، كما يحكى عن إبليس أنه قال [لله] (١): يارب، اجعل لي مصائد، قال: رالنساء».

وأما ثانياً: فبأن تكون جمعاً لشريك مثل شريف وأشراف، والغرض هـ و اتخاذهم شركاء، كما قال تعالى: ﴿ وَسُارِكُمُمْ فِي الْأَمْوَالِ بالمكاسب المحظورة، والمشاركة في الأولاد بالزنا، وادعائه لــه مــن غـير وجهه، وتسمية الولد بعبد اللات والعزى(٢) وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): فأثبتهم من كل جهة.

<sup>(</sup>١) في (ب): ما يقوم به الشيء.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) العبارة في (أ): وتسمية الولد بغير الأب والعبرى، وغير ذلك، وما أثبته من (ب).

(يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه): يريد أنه قد ظهر(١) إعطاؤه البيعة ، لأنه كان ذلك على ملأ من الناس ، لكنه ادَّعي أن قلبه لم يرض ذلك وأنه كاره له.

(فقد أقرّ بالبيعة): حيث قال: إني كنت مكرهاً.

وكما قال طلحة: بايعت واللجُّ يعني السيف على قَفَيِّ (٣).

وهذا إقرار('') صريح من جهتهما.

(وادعى الوليجة): الوليجة: الخاصة والبطانة، كماقال تعالى: ﴿وَلُّمْ يَعْخِنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ ولاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةُ ﴾ [الرب ١٦٠] أي بطانة ، والأوزان وهـذا كقوله: بـاض وفـرخ في صدورهـم، ودبُّ ودرج في حجورهـم، وهـذا كقولـه تعـالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا لِيَانَهُم، ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حجورهـم، وهـذا كقولـه تعـالى: حِسَانِهُمْ ﴾ [العاشية: ٢٥-٢٦].

وثانيهما: التخييل وهو: تصوير حقيقة الشيء، حتى يتوهم أنه ذو صورة مشاهدة، وأنه مما يظهر في العيان، وهذا كقوله: نظر بأعينهم، ونطق بألسنتهم، ومن هذا قول تعالى: ﴿وَالسُّماوَاتُ الشيّاطِين [الصافات: ١٥].

<sup>(</sup>١) في شرح النهج وفي نسخة أخرى: يعني.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أظهر إعطاءه.

<sup>(</sup>٣) هو في النهاية لابن الأثير ٢٣٤/٤ بلفظ: (قدموني فوضعوا اللجُّ على قَفَيَّ) وانظر لسان العرب ٣٤٣/٣، ترتيب يوسف خياط، وقول طلحة أورده أيضاً ابن أبي الحديد في شرح النهج ٧/٤، وقال في شرحه: واللج سيف الأشتر، وقَفَيُّ لغة هذلية، إذا أضافوا المقصور إلى أنفسهم قلبوا الألف ياء وأدغموا إحدى البائين في الأخرى، فيقولون: قد وافق ذلـك هـويُّ. أي هواي، وهذه عصيّ، أي عصاي، انتهى.

#### (٩) ومن كلام له عليه السلام

(وقد أرعدوا وأبرقوا): أبرق الرجل وأرعد إذا تهدد وأوعد. قال الكميت(١):

أَبْسِرِقْ وأَرْعِسِد يِسَا يزيِسِ د فما وعِسِدُك لى بضائر (") (ومع هذين الأمرين الفشل): يريد أن من حق من أبرق وأرعد أن يصدر ذلك عن تؤدة ورزانة وحصافة (")، إذا كان صادقاً وقادراً على إنفاذه.

فأما إذا صدر ذلك عن فشل وارتعاد فرائص فهو دلالة على كذب وبطلانه، فأما نحن:

(فلسنا نرعد حتى نوقع): أي أنّا لانرعد إلا بعد الإيقاع بالعدو، وأن فعلنا متقدم على قولنا؛ لأن القول إذا تقدم فربما لايوافقه الفعل وربما يوافقه، أما إذا سبق الفعل فالقول لايكون إلا صادقاً لامحالة.

(ولا نسيل حتى نمطر): اعلم أن الإسالة من دون مطر محال، والغرض أنا لا نفعل أمراً إلا بعد تقرير قواعده والفراغ من مقدماته. ومن كلار له (ع) يخاطب به النرير الديباج الوضي

وغرضه ها هنا أنه ادعى دخوله في البيعة مكرهاً، وأصله من البطانة لأنه يبطن ذلك ويسره.

(فليأت عليها): يعني الوليجة.

(بامر معروف(١)): لاينكره أحد، وهو إقامة البينة عليها.

(وإلا فليدخل فيما خرج منه): وهو الإمامة التي دخل فيها أولاً.

<sup>(</sup>١) هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، أبو المستهل (٦٠-١٢٦هـ)، شاعر آل البيت الشيخة من أهل الكوفة، اشتهر في العصر الأموي، وكان عالما بالأدب العربي واللغة وأخبار العرب وأنسابها (معجم رجال الاعتبار ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٣٧/١، ولسان العرب ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وحصانة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج وفي نسخة أخرى: يعرف.

(ها لبّست على نفسي): فأكون غاشاً لها وخادعاً وغاراً<sup>(١)</sup> في ارتكاب الخطأ بالتأويلات الباطلة والشبهات الكاذبة.

(ولا لُبِّس علي): ولا خدعني غيري بالانقياد له، والمتابعة له لقوله.

(وايم الله): الأصل في هذا ايمن الله، وهي جمع يمين، والهمزة فيه همزة وصل عند سيبويه، ولم تفتح الهمزة إلا هاهنا، وفي الهمزة مع لام التعريف.

وقال الفراء: إنها همزة قطع، ورفعه على الابتداء، وخبره محذوف، وتقديره: أيمن الله قسمي<sup>(٢)</sup>.

(الأفرطن هم (٢) حوضاً أنا ماتحه): فرطت القوم أفرطهم إذا سبقتهم إلى الماء.

قال القطامي:

فاستعجلونا وكانوا من صَخَابِتَا كما تعجَّل فررًاطٌ لرورًادِ(١) ومثله(٥) قوله صلى الله عليه وآله: «أنا فَرَطُكم على الحوض»(١)

## (١٠) ومن خطبة له عليه السلام

(ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه، واستجلب خيله وَرَجْلِهِ): حزب الرجل: أصحابه وأعوانه، والأحزاب: الطوائف والجماعات، والخيل: الخيالة، والرجل: اسم جمع كالصحب والركب.

-وال؛ ما يريد بقوله: إن الشيطان قد أجلب بالخيل والرجالة؟ وجوابه؛ أنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك مجازاً، وارد (١) على جهة التمثيل، مثلّت حالته في تسلطه عليهم بالإغواء واستيلائه عليهم بمنزلة من أغار على قوم، وصاح عليهم وأجلب عليهم بخيله ورجله، حتى استأصل شأفتهم وقطع دابرهم.

وثانيهما: أن يكون مريداً لحقيقة ذلك، وأن يكون الشيطان له خيل ورجالة يقهر بها ويغلب.

(وإن بصيرت لحي): البصيرة: الحجة، واشتقاقها من البصر؛ لأن الإنسان يميز بها بين الحق والباطل كما يميز ببصره بين الأشياء كلها، ويدل على ذلك أنى.

<sup>(</sup>١) في (أ): وواعاً، وهو غامض، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في (أ): قسم.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لكم، وما أثبته من (ب)، ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) القطامي، ستأتي ترجمته، والبيت في لسان العرب ١٠٧٩/٢، وقوله هنا: (كما تعجل) في اللسان: (كما تقدم).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ومنه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي العظيمة في جوابه على مسائل عبد الله بن الحسن من مجموع كتبه ورسائله ۱۳۲/۲ ، وأورده من حديث عن ابن مسعود الإمام الفاسم بسن محمد العظيمة في الاعتصام ١٣٦/ وعرزاه في موسوعة أطراف الحديث النسوي حمد العظيمة في الاعتصام ١٣٦/ وعرزاه في موسوعة أطراف الحديث النسوي حمد ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين بالرفع، فلعله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وارد.

أي متقدمكم، والماتح هو: الذي يستقي الماء، والمعنى في كلامه هذا: والله لأهيّئنَّ لهم حرباً أقيم عمادها، وأشب نارها(١) وأريهم مقامي وموضعي فيها، ولأقطعن دابرهم بالقتل واستئصال الشأفة.

(لا يصدرون عنه): لا ينفكون حتى آتى على آخرهم بالقتل، والضميرللحوض.

(ولا يعودون اليه): لما يحصل عليهم من القتل والتفريق، ولقد بلغ تمثيله للحرب بالحوض مبلغاً يصرف الأفهام إلى قبوله، وتبتدر الخواطر إلى فهمه ومعقوله(١).

الشريف ٥٢٤.٥٢٣/٢ إلى مصادر عدة منها البخاري ١٥٨،١٥٠،١٤٨/٨ ، ٥٨/٩ ، ومسلم في الفضائل ٥٢٤.٥٢٣/١ ، وسنن ابسن ماجنة ٤٣٠٦ ، ومسند أحصد بسن حبسل ١٥٨٠ (٢٥٧/١ وعزاه إلى غيرها من المصادر انظرها هناك ، ورواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٤٠/١ ، وابن الأثير في النهاية ٤٣٤/٣ ، والرازي في مختار الصحاح صـ ٤٩٤، والزمخشري في أساس البلاغة ص٣٣٩.

## ( 1 1) ومن كلام له عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل

(تزول الجبال ولا تَزْل): شبه رسوخ قدمه في نفوذ البصيرة وتحقق الأمر بثبوت الجبال ورسوخها.

(عض على ناجذك): النواجذ ليس هي الأنياب، وللإنسان منها أربعة، وإنما هي الأرحاء (١) آخر ما ينبت، وعدتها ست عشرة رحاً، ويقال: إنها أسنان الحلم، وفي الحديث: «ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه» (١)، يريد أنه استغرق في ضحكه، وجعلها هاهنا كناية عن الصبر عند تحمل المكاره، وأعظمها (١) هو بذل الروح في سبيل الله.

(أعر الله جمجمتك): الجمجمة هي: تدويرالرأس.

سؤال؛ لم قال ها هنا: أعِر الله، ولم يقل: هب من الله، والهبة أدخل في الملك من العارية؟

وجوابه؛ هـو أن الغـرض إهاهنـا إنمـا هـو الجـودة والسـماحة لله تعـالى بالنفس، ولا شك](١) أن نفس الإنسان بالعاريـة أسمح؛ لأنهـا عن قريب

<sup>(</sup>١) في (أ): بنارها، وما أثبته من (ب).

 <sup>(</sup>٢) العبارة في (أ): وتبتدر الحوض إلى فهمه ومفعوله، وفيها تحريف، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) الأرحاء: الأضراس.

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده الزمخشري في أساس البلاغة ص٤٤٧، وابن الأثير في النهاية ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ومن أعظمها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

تعود إليه، بخلاف الهبة فإنها تملك عليه فلهذا شبهها بالعارية مبالغة في السماحة والبذل لها.

(تدفي الأرض قدمك): وتد الوتد إذا ضربه في الأرض، والأمر من ذلك هو قولنا: بد، وأصله اوتد ذهبت الواو حملاً له على المضارع، لأن الأمر والمضارع يتقاربان، وذهبت همزة الوصل لأجل تحرّك عين الكلمة فاستغني عنها، وغرضه إجعل قدمك كالوتد المضروب على الأرض فلا يزول أبداً.

(إرم ببصرك أقصى العسكر فإنه الرم ببصرك أقصى العسكر فإنه لاينتهي دون الوصول إلى أقصاهم، ومن كان همه إدراك أولهم نكص عن (١) بلوغ آخرهم.

(وغض بصرك): عن الالتفات يميناً وشمالاً، فإن ذلك يكون أثبت للجاش وأقرب إلى الطمأنينة.

سوال؛ كيف قال: غض بصرك، وقد قال من قبل: إنه يرمي (٢) ببصره أقصى القوم؟

وجوابه؛ هو أن الغرض بالكف للبصروغضه عن الالتفات يميناً وشمالاً وذلك يورث الفشل، فأما رؤية أقصى العسكر فهو خارج عن هذا لما فيه من القوة والثبات<sup>(7)</sup>.

(واعلم أن النصر من عند الله): لأن له القوة والحول والقدرة والبسطة فلا يوجد ذلك من جهة غيره بحال، وقد ضمن هذا الكلام نوعين من أنواع البديع كل واحد منهما له موقع في البلاغة لا يخفى:

أولهما: إتيانه فيما علمه من أدب (١) الحرب بهذه الجمل من غير حرف عطف ، وهو يسمى التجريد، فإن أتى في الصفات فهو تعديد، كقوله تعالى: ﴿التَّابِيُونَ الْعَابِئُونَ ...﴾ إلى آخرها [الوب:١١٢]، وإن [كان] (١) أتى في الجمل سمي التجريد، ومثاله قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكَاةٍ فِيهَا مِمْبَاحُ الْمِصَاحُ فِي رُحَاجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَأَمًّا كَوْكَبُ دُرِيُّ ﴾ [الور:٢٠] فحذف الواو من هذه الجمل وجردها منها.

وثانيهما: إتيانه بهذه الآية من القرآن في آخر كلامه، فكانت واسطة لعقدها، ودرة لتاجها، وقمر هالتها، وطراز غِلاَلَتِها<sup>(٣)</sup>.

وله كلام في آية الكرسي ذيّله بهذه الآية، فكانت غرة (فيه) (١) ومتميزة عنه، وفي تميز القرآن عن كلامه (للخال لالله على أنه ليس من كلام البشر، إذ كان كلامه في أعلى طبقات الفصاحة، فإذا تميز القرآن عنه دل على ما قلناه.

<sup>(</sup>١) ق (أ): على. ٠

<sup>(</sup>٢) في (أ): رمى.

<sup>(</sup>٣) في (ب): والبيان.

<sup>(</sup>١) في (ب): من أحوال، وقال في هامشها في نسخة: من آداب.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضاً. (مختار الصحاح ص٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ب).

ورعف القلم إذا سال منه المداد، وهذه استعارة رشيقة، وهي من لطائف(١) استعاراته المعجبة.

(ويقوى بهم الإيمان): لما يقع بهم من نصرة الدين، وتقوية قواعده.

## (١٢) ومن كلام له عليه السلام لما ظفر بأصحاب الجمل

وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلاناً كان شاهداً ليرى ما نصرك الله على أعدائك، فقال (شغليها:

(أهوى أخيك كان معنا؟ فقال: نعم): يريد إذا كان أخوك يحبنا وموالياً لنا، فلما قال[له](١): نعم.

(قال: فقد شهدنا والله): يعني أن أمره إذا كان على ما قلناه من المحبة والولاية فهو كمن شهدنا في عسكرنا ونصرنا، وفي هذا دلالة على أن الولاية توجب الكون من الجملة، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ [الله: ١٥].

(ولقد شَهِدَ نَا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال، وأرحـام النساء) :

أراد أن من كان موالياً لنا، وكانت عقيدته في حرب هؤلاء كعقيدتنا فهو في الحقيقة كأنه موجود معنا، وإن كان غير موجود الآن بأن يكون منياً في أصلاب الرجال، ونطفاً في قرارات (١) أرحام النساء.

(سيرعف بهم الزمان): الرعاف: الدم الخارج من الأنف،

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): في قرار.

(وأتباع البهيمة): يريد الجمل، فجعله متبوعاً(١) لما ركبته، وأجابوها واحتكموا لأمرها في مخالفته، والدعاء إلى توهين أمره في خلافته، وهذه أتحف من الأولى(١)، وكل هذا منه مبالغة في قبح ما توسموه من مخالفته، وشق عصا المسلمين، فنزَّلهم في عدم البصيرة فيما أتوه بمنزلة من بايع بهيمة لا عقل لها.

(رغا فاجبتم): يريد أنما بينكم وبين الإجابة [والانقياد] (") إلا أنه رغا أي صاح فأجبتم، والرَّغَاء في الإبل بمنزلة الخُوارِ في البقر، والصَّهيل في الخيل، والنَّهاق في الحمير، والبَعاء في الماشية.

(وعقر فهربتم): أراد(أ) أنه لم يكن السبب في اجتماعهم إلا الجمل فلما عقر تفرقوا شذر مذر، وفيه تعريض منه بطلحة والزبير في اتباعهما لعائشة ونكثهما لبيعته.

وأقول: لقد هلكوا جميعاً واستحقوا الوعيد من جهة الله تعالى بمخالفته وشقاقه، لولا تداركهم الله برحمته بالتوبة والإنابة والرجوع إليه.

(أخلاقكم دقاق): الدقة من التراب هو: السحيق الذي جمعته (١٠)

## (١٣) ومن كلام له عليه السلام في ذم البصرة وأهلها

(كنتم جند المرأة): أراد بالمرأة عائشة، وفي هذا الكلام تعريض بضعف أحلامهم وركة عقولهم في انقيادهم لحكمها، وذلك من أوجه:

أما أولاً: فلما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(١).

وأما ثانياً: فلأنه إذا كان لا ولاية لها في بضعها فكيف يكون لها ولاية غيره.

وأما ثالثاً: فلما يختصين به من ضعف العقل، ولهذا جعل الله شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد، فمن هذا (٢) حاله كيف (٦) يستحق أن يكون أهلاً للمتابعة أو يناط به شيء من الأمور الدينية، ونظير هذا في التعريض قوله تعالى: ﴿أَوْمَنْ يُنشأُ فِي الْحِلْيَةِ ﴾ [الرحرب:١٨] أي لايزال متحلياً بأنواع الزينة ﴿وَعُو فِي الْحِصَامِ عَيْرُ مُبِعن ﴾ [الرحرب:١٨]، أي أنه لايبين وجه بأنواع الزينة ﴿وَعُو فِي الْحِصَامِ عَيْرُ مُبِعن ﴾ [الرحرب:١٨]، أي أنه لايبين وجه

<sup>(</sup>١) في (i): مسرعاً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهذه أسحق من الأول.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): يريد،

<sup>(</sup>٥) في (أ): جمعه.

 <sup>(</sup>۱) هو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧٢١/٦، وعزاه إلى البخاري ٢٠٠٦، ٩،١٠/٦، وسنن الشرمذي رقم (٢٢٦٢)، وسنن النسائي (المجتبى) ٢٣٧/٨، وعنزاه أيضاً إلى غيرها من المصادر، انظرها هناك.

<sup>(</sup>۲) ئى (ب): ھذہ

<sup>(</sup>٣) في (ب): فكيف

(والشاخص عنكم): والمفارق لكم، والبعيد عنكم.

(متدارك برحمة من ربه): الرحمة: هي ما يكون من الألطاف الخفية من جهة الله تعالى، يشير إلى أن حصول الألطاف [الخفية](() إنما تكون بالمفارقة لهم، ووقوع الخذلان يكون بالإقامة بين أظهرهم().

(كأني بمسجدكم هذا): يعني مسجد البصرة، وإنما قال هذا أي الذي تجتمعون فيه للآراء الفاسدة والأقاويل الباطلة في عداوتي وشقاقي.

(كجؤجؤ سفينة (٢٠): جؤجؤ الطائر وجؤجؤ السفينة هـو: الصـدر منهما، وإنما شبهه بالجؤجؤ لأمرين:

أما أولاً: فلما يبعث الله عليه من العذاب بالغرق، ولهذا قال في رواية أخرى.

(وايم الله، لتغرقن بلدكم (٤) هذه): يعني البصرة.

(حتى كاني انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاشة): وأما ثانياً: فلأنه أشار بهذا إلى أنه لا يبقى منه إلا أشر

الربح، والغرض أن كل ماكان دقيقاً فإنه ضعيف، لا يعتمد عليه لأنه يبطل ويتلاشى، ومعناه أن آراءكم وشيمكم لا يعتمد عليها

(وعهدكم شقاق): الشقاق هو: الخلاف والعداوة، فالعهود من حقها الوفاء والحفظ، وأنتم نقضتم حكمها بأن جعلتموها شقاقاً حيث نكثتم البيعة وخالفتم أمري.

(ودينكم نفاق): ليس الغرض أنهم صاروا بمخالفته كفاراً منافقين فإن سيرته فيهم تخالف ذلك، وإنما الغرض هو أنكم تدَّعون أنكم باقون على الدين، ومستمرون عليه، مع ما يظهر منكم من مخالفتي وشقاقي ونصب العداوة لي، فظاهر دينكم لايوافق بواطنكم، وهذه هي صفة المنافق لأنه يظهر خلاف ما يبطنه في قلبه ويفارق ما يبدو من لسانه.

(وماؤكم زعاق): شديد الملوحة، لا يمكن لشدة ملوحت شربه، وكنّى بذلك عن حالهم فإنهم مع شدة المخالفة والمعاداة له، لاتكون موالاتهم سائغة لأحد من المسلمين.

(المقيم بين أظهركم): المخالط لكم والراضي بأعمالكم والمتخلق بهذه الطباع فيكم.

(مرتهن بذنبه): واقع في الخطايا رهين بالذنوب، لما يلحقه بالإقامة بين أظهركم، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَفِيْتَ الطور: ٢١] شبهه بالرهن؛ لأن الإنسان إذا قارف (١) المعصية فإنه يكون مرتهناً بنفسه، حتى يتخلصها بالتوبة.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): أظهركم، وما أثبته من (ب).

 <sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج (٢٥١/١): (قد بعث الله عليها العداب من فوقها ومن تحتها، وغرف من في ضمنها).

وفي رواية أخرى: (كجؤجؤ طير في لجة بحر).

وفي رواية أخرى: (بلادكم أنتن بلاد الله تربة، أفربها من الماء، وأبعدها من السماء، وبها تسعة أعشار الشر، المحتبس فيها بذنب، والخارج بعفو الله، كأني أنظر إلى فرينكم هده فد طبقها الماء، حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد، كأنه جؤجؤ طير في لحة بحر) انهى

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: بلدتكم.

<sup>(</sup>١) في (أ): فارق، وهو تصحيف،

(وأكلة لأكل): الأكلة بالضم هي: ما يؤكل، ولهذا قال (رفيله: «فضل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحون»(١). والأكلة بالفتح: واحدة الأكلات، وبالكسر: الضرب من الأكل، وهي الحالة كالركبة والجِلَسة، ومراده أنهم صاروا أكلة لأي آكل [كان] (١)، وإنما نكّر الأكل لما فيه من الفخامة ما لايفيده التعريف لو عرُّف.

(وفريسة لصائل): الصائل: ما يصول من سبع أو جمل أوغيرذلك، ومراده من ذلك هو أنهم صاروا يأخذهم كل من استطال عليهم بمنزلة الفريسة المأكولة، لاينتصرون من أحد لذلهم وركة أحوالهم.

(١) له شاهد ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥٦٧/٥ بلفظ: ﴿فَصَلَ مَا بَابِنَ صِبَامَكُمْ وصيام أهل الكتاب أكل السحر)، وعزاه إلى مصف ابن أبي شيـة ٨/٣.

(٢) سقط من (ب).

أو طُلُل (١) أي يخرب ولا يبقى منه إلا ما ذكرناه، وما(١) قاله (لرقبيلا يحتمل أن يكون قد وقع أو أنه سيقع بعد هذا.

(أرضكم قريبة من الماء): كنّى بما ذكره عن ركة أحوالهم ونزول هممهم حتى صارت في أسفل سافلين، ولهذا يقال: أنف في السماء، وقدم في الماء، يُضْرَبُ مثلاً لمن يدعي الحلم والوقار، وهو يفعل أفاعيل(٢) السفهاء، فيقال له ذلك.

(بعيدة عن السماء): أراد إما بعيدة عن الرحمة من الله تعالى ؛ لأنها تنزل من السماء، وإما أن أحلامهم بعيدة عن عادة أهل الديانة وأهل الورع والنفاسة.

(خفَّت عقولكم): فلهذا تستفز بأدنى شيء لارزانة في حصاتها(1) ولا ملاك لأمرها.

(وسفهت خلومكم): أي صارت تشبه أخلاق السفهاء فيما تلبستم به<sup>(٥)</sup> من المخالفة.

(فأنتم غرض لنابل): الغرض: ما يرمى من قرطاس أو غيره، والنابل: صاحب النبال، ومراده أن كل أحد يرميكم بنباله، ويسدِّد إليكم سهامه.

<sup>(</sup>١) الطُّللُ: ما شخص من آثار الدار، والجمع أطلال وطلول (مختار الصحاح ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ومما، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في (أ): افتعال، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): حصانها.

<sup>(</sup>٥) ق (i): فيه.

فلهذا مثله بما ذكرناه، يريد فلو صرف في هذه المصارف مع حلها وقلة التبعة فيها.

(لرددته): عن مصرف هذا، ولصرفت في مصرف الذي أمرالله بصرفه فيه.

(فإن في العدل سعة): في الدنيا راحة القلب عن مظالم الخلق، وضيق النفس منهم بكثرة المطالبة والمخاصمة.

وأما في الآخرة فإن فيه خلاصاً عن الحساب والوقوف بين يدي الله.

(ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد ومن ضاق عليه العدل مع ما فيه من السهولة والخفة على النفس بترك التبعات، فالجور عليه أضيق لما فيه من الصعوبة وضيق النفس.

وثانيهما: أن يريد ومن ضاق عليه العدل فلم يبسط يده في الأخذ؛ بل يحتاط ويتحرج في ذلك، فالأولى أن يفعل ذلك في الجور ويكف نفسه عنه.

## (٤) ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان

القطاع والقطاع بالكسر والفتح هو: المال الحرام. وأقطعت الرجل قطيعة أي طائفة من مال الخراج، وذلك أنه قد كان جرى في خلافته أحداث عظيمة وأمور منكرة من أخذ الأموال من غير حلها، وصرفها في غير وجهها، وإيثار أقاربه بها، مع عدم الاستحقاق منهم لها، فلما كان الأمر فيها كما قلناه، وانتهت النوبة إلى أمير المؤمنين ردها عن تلك المصارف، وقال:

(والله لو وجدته قد تُزوج به النساء): أراد جُعل مهوراً لهن.

(وملك به الإصاء): بأن جُعِل أثماناً لهن، وإنما مثّل بهذين الأمرين لأنهما أحق الأمور المباحة بالبذل، والزيادة فيهما لا تكون تبذيراً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَالَيُتُمُ إِحْدَاهُنُ قِنطارًا فَلاَ تَلَّعُنُوا مِنْهُ سَيّعًا ﴾ [الساء: ١٠]، وقال في آية أخرى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَسّا فَكُلُوهُ هَنِيعًا مَرِيعًا ﴾ [الساء: ٤].

وعن أمير المؤمنين أنه قال: (إذا مس الإنسان وجع في بطنه، فليأخذ من مهر امرأته شيئاً، وليشتري به عسلاً، ويجعل عليه شيئاً(١) من ماء السماء؛ ثم يشربه فيجمع بين الهنيء والمريء والشفاء والماء المبارك).

<sup>(</sup>١) في (ب): شيء.

قال المتنخل الهذلي(١):

تَعْلُــو الســيوفُ بأيدينــا جَمَـــاجمَهُم

كَمَا نُفَلِّفُ مَرُو الأمعز الصَّرِحي (١)

أي الخالص، ومنه المثل: صرَّح الحق عن محضه، أي: بان وانكشف، والعبر: جمع عبرة وهي الاسم من الاعتبار، واشتقاقها من عبرت عينه إذا بكت، ومراده من ذلك هو أن من كشفت له الأمور المعبر بها والمجعولة عبرة عمَّا تقدمه من العقوبات النازلة بالأمم الماضية والقرون الخالية.

(حجزه(٢)) أي منعه، ومنه الحاجز، وهو: الحائل بين الشيئين.

(التقوى): التوقي، وهي مصدر كالدعوى.

(عن تقحم الشبهات): [عن](١) اقتحام المهالك والوقوع فيها.

(ألا وإن بليتكم هذه قد عادت كهينتها يوم بعث الله نبيه): البلية والبلوى والبلاء واحد، وهي مصادر كلها، والبلية: الناقة التي تحبس عند قبر الرجل إذا مات، وغرضه من هذا الكلام هو أني قد ابتليت بكم

تعلو السيوف بأبديهم جماجمهم كما يُفلُقُ مرو الأمعز الصرح

## (٥) ومن خطبة له عليه السلام لما بويع في المدينة

(دمتي): الدُّمة هي: العهد والميثاق.

( على أقسول ): ما ها هنا إما موصولة أي بالذي أقوله ، وإما مصدرية أي بقولي من صدق المقالة ، والوفاء بالذمم والعهود كلها.

(رهينة): أي مرتهنة، فلا تخلص إلا بالوفاء بها.

(إن من صرحت له العبر عمّا بين يديه من المثلات): صرح الحق وانصرح، أي بان وظهر، والصرح بالتحريك: الخالص من كل شيء.

 <sup>(</sup>١) هو مالك بن عويمر بن عثمان بن جبيش الهذلي، من مضر، أبو أثيلة، شاعر من نوابع
 هذيل، قال الأصمعي: هو صاحب أجود قصيدة طائية قالتها العرب (الأعلام ٢٦٤/٥).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): كما نفلق مره والأمعرا الصرحى، وما أثبته من (ب)، والمرو: حجارة بيض رفاق براقة تقدح منها النار، والأمعز: الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة، (انظر المعجم الوسيط ص١٨٦٥، ٨٧٧)، والبيت ورد في لسان العرب ٢٥٥٢٤ بلفظ:

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: حجزته،

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) قوله: وسلم زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بن عيسى بن زيد (رضي في أماليه في الجنوء الرابع ص ٢٤٠ بسنده الى شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله في يقول: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم» وأورده ابن الأثير في النهاية ٣٦٣٧، وهو في مختار الصحاح ص ٢٧٢، ورواه السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار النعام ٤٩٣/٤ وعزاه إلى شرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء.

ومعاضدتي أقوام كانوا سبقوا إليها في أول الأمركما كان من طلحة والزبير وغيرهما، وكل ما ذكره من هذه الأحوال دلالة على الفشل وكثرة الاضطراب في أمورهم(١) كلها.

(والله ما كتمت وسمة (٢)): الوسمة بثلاث من أسفل هي: الأثر.

يقال (٢): وسمه يسمه سمة إذا أثر فيه، والوشمة بثلاث من أعلى هي: القطرة، يقال: ما أصابتنا العام وشمة.

قال ابن السكيت (1): ما عصيته وشمة أي كلمة ، وكلاهما جيد ها هنا ، أي ما كتم أثراً (٥) ولا كتم كلمة.

(ولا كذبت كذبة): أي واحدة من الكذبات، واختلفت الزيدية والإمامية في قوله هل يكون حجة أم لا؟ فمن قال [منهم] (أ) بعصمته من الخطأ وهم الأقل قال: إن قوله حجة فيما قاله، إلا أن يكون الخطأ في تلك المسألة يكون صغيراً فإنه لايكون حجة، ومن قال منهم: بأن قوله لايكون حجة قال: إنه غير معصوم وهم الأكثر، وهذا هو الصحيح، لأن الدليل إنما دلً على عصمة جماعتهم أعني علياً وفاطمة والحسن

(والذي بعثه بالحق): إقسام بالله جل جلاله، وإنما خص البعثة لما فيها من مزيد الاعتناء (٢) بحاله صلى الله عليه وآله ورفع مكانه عند الله.

(لثَبْلَبْلُنَ بلبلة): البلبلة: التحرك والاضطراب، يقال: تبلبلت الألسنة إذا اختلطت، جعله هاهنا كناية عن تغير أحوالهم، وتبدلها عمّا هي عليه الآن.

(ولتُغْرَبَلُنَ غربلة): أي لتنخلنُ<sup>(٣)</sup> نخلاً بالغربال، وهو المنخل، وهو كناية عن القتل والاستئصال.

(ولتُساطُنُ سوط القدر): السوط: الخلط، ساطه يسوطه سوطاً إذا خلطه بغيره، والمسواط: عود يحرك به القدر ليخلط ما فيها بعضه ببعض.

(حتى يعود أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم): من كثرة الاضطراب واختلاف الأهواء وتفرق الآراء كالشيء المسوط في القدر فإن هذه حاله.

(وليسبقن سباقون (١٠) كانوا قصروا): أي وليتقدمن إلى نصرتي ومتابعتي أقوام كانوا قصروا في أول الأمر من خلافتي بالتأخر عني.

(وليقصرن سباقون كانوا سبقوا): أي وليتأخرن عن مناصرتي

<sup>(</sup>١) في (ب): الأمور.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وشمة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ويقال.

 <sup>(</sup>٤) أبن السكيت هو يعقبوب بن إسحاق، أبو يوسف ١٨٦١-٢٤٤هـا، إمام في اللغة والأدب،
 تعلم ببغداد، له مصنفات منها: إصلاح المنطق وغيره (الأعلام/١٩٥/).

<sup>(</sup>٥) في (أ): أثر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): الاعتبار.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لتنجلن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) في شرح النهج: سابقون.

والحسين، فأما على انفراده فلا دلالة على ذلك(١).

(١) أقول وبالله التوفيق: استدل القائلون بعصمة أمير المؤمنين على (لرفخيلا على انفراده وحجية قوله بعدد من الأدلة، فمن ذلك قول النبي ﴿ ﴿ : ﴿ علي مع الحق، والحق معه ﴾ رواه الإمام الهادي إلى الحق يجبى بن الحسبن ((فليلا) في كتاب معرفة الله عز وجل ص٥٣ من مجموع رسائله، والإمام المرتضى محمد بن الهادي عليهما السلام في كتاب الأصول من مجموع كتبه ورسائله ٧١١/٢، وأخرج الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني للطبيئة في أماليه ص٩٣ برقم (٥٠) بسنده عن شهر بن حوشب قال: كنت عند أم سلمة إذ استأذن رجل فقيل له: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى على، فقالت أم سلمة: مرحباً بك يا أبا ثابت ادخل، فدخل فرحبت به، ثم قالت له: يا أبا ثابت، أين طار قلبك حين طارت القلوب مطايرها؟ فقال: تَبع علي بن أبي طالب ((واليه). فقالت: وفَقت، والذي نفسي بيــده لقــد سمعــت رسول الله علي يقول: ﴿علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولـن يتفرقـا حتـى يردا عليُّ الحوض)﴾ وأورد العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في الروضة الندية ص١٥٦ عدداً من الأحاديث النبوية القاضية بدوران الحق مع أمير المؤمنين علمي (لرفخيلها حيث دار، ومن ذلك حديث عن علي الرابية قال: سمعت رسول الله 🐲 يقول: ((رحم الله عليًّا، اللهم أدر الحق معه حيث دار))، وعزاه إلى البخاري، قال: وفي بعضها الإخبار بأنه مع القرآن، والقرآن معه، كما أخرج الطبراني في الأوسط، ومالك في الموطأ من حديث أم سلَّمة قالت: قال رسول الله عليه: ﴿عِلْي مَعَ الفَرْآنَ، والفَرْآنَ مَعَ عَلَى، لَنْ يَفْتَرْقَا حتى يردا علمُّ الحوض)). انتهى. ثم ساق عدداً من الروابات الواردة في البــاب، والمؤدية إلى المعنـى نفسه حتى قال ص١٥٧: فهذه قطرة من أحاديث الباب فيها الدلالة على أنه ((خليلا لا يفارق الحق والحق لا يفارقه، وقد دعا له عليه بذلك، ثم أخبر أنه مع القرآن والقرآن معه، فأفاد أن الله استجاب دعوته ﴿ فَيه الْعِلْيلا ، وفيه دليل واضح على عصمته النظيلا أوضح من أدلة عصمة الأمة، وفيه دليل أيضاً على حجبة قوله؛ لأنه لا يقول إلا الحق، والحق هـو مـا أمر الله عباده باتباعه، فدل على أن قوله يتبع، وهي مسألة مشهورة وفي كتب الأصول مسطورة التهي

قلت: ومن القائلين بعصمة أمير المؤمنين الرطيع وحجية قوله الإمام عز الدين بن الحسن الرفض ذكره في كتابه المعراج، حكاء عنه العلامة المولى مجد الدين المؤيدي في لوامع الأنوار ٢٥٢/٢، ومن القائلين بالعصمة أيضاً الأمير الحسين بن بدر الدين رحمه الله ذكره في يتابيع النصيحة واستدل على ذلك بخبري الموالاة، والمنزلة، ومنهم القاضي العلامة المجتهد أحمد بن يحيى حابس الصعدي رحمه الله ذكره في كتابه الإيضاح شرح المصباح ص٣٢٥، واستدل على عصمة أمير المؤمنين على الرحبية قوله، بقول النبي الله : ((على مع الحق...)) الحديث، عصمة أمير المؤمنين على الرحبية قوله، بقول النبي

وبخبر عمار، وهو قول النبي الله لعمار بن ياسر: «إذا سلك الناس وادياً وعلى وادياً فعليك بعلى، وخل الناس جانباً»، ومنهم أيضاً السيد العلامة أحمد بن محمد بن لقمان رحمه الله ذكره في كتابه الكاشف لذوي العقول ص١٣٨-١٣٩، واستدل على ذلك بخبر: «رأنا مدينة العلم وعلي بابها».

هذا ومن القائلين بحجية قول أمير المؤمنين علي للظيئة الإمام أحمد بن سليمان للنظيئة ذكر. في كتاب أصول الأحكام في كتاب الإجارات من باب ضمان الأجير، ومنهم الإمام المنصور بـالله عبد الله بن حمزة ((فليه) في كتابه الشافي حيث قال: وكملام على ((فليه) حجة ...إلخ، حكاء عنه العلامة المجتهد مجد الدين المؤيدي في كتاب لوامع الأنـوار ١٤٧/١، ومنهـم العلامـة على بن الحسين رحمه الله في كتابه المحيط حيث قال: ومن خصائص على (يرفيه) أنَّ فوله حجة يجب المصير إليه، وذلك إجماع أهل البيت لا يختلفون فيه، حكاه عنه العلامة المؤيدي في لوامع الأنوار ١٤٧/١، وقال المولى العلامة المجتهد الكبير مجد الدين بن محمد بن متصور المؤيدي رضي الله عنه في لوامع الأنوار ١٤٣/١-١٤٤ ما لفظه: واعلم أنا تدين الله تعالى بما دانت به جماعة العترة الأحمدية، والصفوة العلوية ومن اهتدى بهداهم من علما، الأمة المحمدية، أنَّ إمام المتقين، وسيد الوصيين، وأخا سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام وخليفة رسول الله على الخاص والعام، وحجة الله بعد سيه على جميع الأنام، وأنه منزل منزلته إلا النبوة كما نطق به صلوات الله عليه وآله عن الله تعالى في جميع الأحكام، فقوله صلوات الله عليه حجة ومنهجه في كل شيء أعظم محجة أما في الأصول فلا خلاف بين آل محمد صلوات الله عليهم وأتباعهم في ذلك لمكان ما جعل الله تعالى له من العصمة، وكون الحق فيها واحداً كما قضت به الأدلـة السابقة المعلومة. (قلت: انظر الجزء الأول من كتاب لوامع الأنوار) قال حفظه الله تعالى: وأما في فروع الأحكـام فكذلك عند جمهور أهل البيت وأتباعهم لما سبق من الحجج المنيرة، المتواترة الشهيرة، وغيرها من الكتاب والسنة، وقد جمع في ذلك المقام السيد الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام ما كثر وطاب، وأنعم الوطاب، وفيه كفاية لأولي الألباب، ولم تفصل السراهين القاضية بكون الحق معه وكونه على الحق، وما شاكلها بين أصول وفروع، ولا يبي معقول ومسموع. انتهى. ثم ساق الكلام في ذلك وأورد أدلة كثيرة شهيرة في ذلك الموضوع من كتب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهـم، ومن كتب غيرهم، أقام بها الحجة. وأوضح بها المحجة رضي الله عنه وأرضاء، وجزاء عن الإسلام وأهلـه خبر الحراء (الطر المصدر المذكور ١٤٣/١-١٥٧) هذا ومتابعة هذا الغرض يطول، ومن أراد المريد فليبحث عن الموضوع في كتب الأصول. والله ولي الهداية والتوفيق، وهو نعم المسئول...

(ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم): أراد بالمقام إما موضع الإقامة، وإما الإقامة نفسها وهو المصدر، أي مو ضع إقامتي فيكم بما كان منكم من التشتت والتفرق<sup>(۱)</sup> واختلاف الأهواء، وأراد باليوم ولايته عليهم، فإن رسول الله الله الله الله عليهم، فإنا عليه من التفرق والخلاف، وهذا من جملة الأمور الغيبية التي عهد إليه فيها ونبأه بها.

(ألا وإن الخطايا خيل شمس): الأشمس من الخيل: الذي يمنع صاحبه الركوب.

(حُمِلَ عليها أهلها): أي حملتهم الأهواء والشياطين بالتزيين من جهتهم وغلبة الهوى واستحكامه.

(وخُلعت(1) لُجُمها): أزيلت وأبعدت عن أفواهها.

(فتقحمت بهم النار<sup>(°)</sup>): قحم الفرس بفارسه وتقحم وانقحم إذا لم يملك رأسه، ولم يقف على مراده.

(ألا وإن التقوى مطايا ذلك): المطايا: جمع مطية وهو: الواحد من الإبل مذللة لصاحبها، يفعل فيها كيف أراد من إقدام وإحجام.

(خُمِل عليها أهلها): أعينوا عليها بالألطاف والصبر، وبإمداد من جهة الله تعالى.

(فأعطوا(١) أزمتها): يعني مكنّوا منها في أيديهم، وأملك ما يكون الإنسان للدابة إذا كان آخذاً بزمامها يُصَرِّفُها كيف أراد.

#### (فأوردتهم الجنة): على سهولة ومشي سجح.

واعلم: أن في كلامه هذا من لطيف<sup>(1)</sup> الاستعارة وغريبها ما لايقوم بوصفه لسان، ولا يطلع على سره إنسان، ومن بديع ذلك وعجيبه هو أنه لما استعار ذكر الخيل والمطايا، عقب كل واحد منها<sup>(1)</sup> بما يصلح فيه من الاقتحام في حق الخيل؛ لأنه هو الغالب عليها، والتذلل في المطايا؛ لأنه هو الغالب عليها، والتذلل في المطايا؛ لأنه هو الغالب عليها، وهذا يسمى توشيح الاستعارة لأنه يزيدها عذوبة وحلاوة، ويكسيها<sup>(1)</sup> رونقاً وطلاوة.

سؤال؛ لِمَ استعار للخطايا الخيل، وللتقوى المطايا من الإبل، ثم قال: في الخطايا خلعت لجمها، وقال في الطاعة: أعطوا أزمتها، وقال في الخطايا: تقحمت بهم النار، وقال في الطاعة: أوردتهم الجنة؟

وجوابه؛ أن في كل واحد من هذه الأشياء المختلفة معنى يوافق ما هو بصدده، وما جيء به من أصله، فلما كانت المعاصي لا تُفعل إلا بمعاناة وكد وإتعاب الخاطر<sup>(1)</sup> في تحصيلها، استعار لها الخيل، لما فيه<sup>(1)</sup> من الشدة وشكاسة الأخلاق، بخلاف التقوى فإنها تحصل على سهولة لما يحصل من المراد بالألطاف الخفية من الله تعالى، فلهذا استعار لها المطايا لما فيه

<sup>(</sup>١) في (أ): والتفريق.

<sup>(</sup>٢) قوله: وسلم زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بالتزين، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): وجعلت، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: في النار.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: وأعطوا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لطائف.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): منهما.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ويكسبها.

<sup>(</sup>٥) في (ب): الخواطر.

<sup>(</sup>٦) في (ب): به.

من التذلل وسهولة الانقياد، وإنما قال في الخيل: خلعت (1) لجمها إشارة إلى أن الفرس مع اللجام لايأمن راكبها التقحم عليه فضلاً عن خلع اللجام، فإن ذلك أيسر للتقحم وأدعى له، وغرضه بذلك تشبيه أهل المعاصي في الإسراع إلى الخطايا بالخيل إذا خلعت (1) لجمها، بخلاف أهل التقوى فإنهم قبضوا وملكوها، والإبل ربما ساعدت في الانقباض بغير زمام فضلاً عن حالها مع قبض الزمام، فإنها تكون أطوع لا محالة، وإنما قال في حق الخيل: تقحمت بهم ؛ لأن التقحم إنما يكون في المكروه وخلاف المراد.

وقال في المطايا: أوردتهم؛ لئن الورود أكثر استعماله في المحبوب، كما يقال: ورد على الأمير<sup>(1)</sup> بعادته وعطيته، وطابق في هذا<sup>(1)</sup> الاستعارات كلها الغرض المقصود، وجاء في كل شيء بما يليق به، وما ذاك إلا لأنه قد جُعِلَ على البلاغة أميراً، وصار لمعانيها وأسرارها ترجماناً وسفيراً.

(حق وباطل): أي أمرنا وما نحن فيه حق وباطل، فالحق ما أنا عليه، والباطل ما خالفه وهذا من علم البديع يسمى الطباق، ويقال له: التكافؤ أيضاً، وهو أن يأتي بالشيء ونقيضه، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَلْيَصْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْهَا مُوالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ومنه قوله:

## أيا عجباً كيف اتفَقُنا فناصح وفي ومطوي على الغل غادرُ

(ولكل): من ذلك.

(أهل): يريد أن الحق له أقوام، يقيمون حده، ويشيدون أركانه، وأن الباطل له أقوام، يحيون معالمه، ويرفعون ستائره (١)، ونظير هذا قوله صلى الله عليه وآله: «إن للدنيا أبناء، وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، (١).

(فلنن أمر الباطل): أمر الشيء إذا كثر وفشا، يقال: أمر ماله إذا كثر. (لقديما فعل): انتصاب قديماً على الظرفية أي لزماناً قديماً فعل، لكنه طرح موصوفه، وأقيم مقامه فانتصب انتصابه، ومن هذا قولهم: ستر عليه طويلاً وقديماً وحديثاً، اللام في قوله: لئن أمر ، هي الموطية للقسم، مثلها في قوله تعالى: ﴿لَقِنْ أُخْرِجُنُ مَنَكُمُ ﴾ [المنزاد]، واللام في قوله: لقديماً هي جواب القسم، ومراده أن الباطل إذا كثر فهذا هو الغالب من أحواله؛ لأن أنصاره كثيرون، وأعوانه جم غفير.

(ولنن قل الحق لربما<sup>(٦)</sup> ولعل): لأن أنصاره قليلون، ومتبعوه في غاية الندرة، ومتعلق رب محذوف أي ربما كان ذاك (١٠)، ولعل اسمها وخبرها محذوفان، أي ولعل ذاك حاصل، وحذفه إنما ساغ للعلم به، وهو واقع في كلام الفصحاء كثيراً.

<sup>(</sup>١) في (أ): جعلت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): جعلت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الأمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): هذه.

<sup>(</sup>١) في (ب): شناره، وهو تصحيف، ولعل الصواب: شياره.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عن أبي هريرة الشريف زيد بن عبد الله السبلقي رحمه الله في الأربعين
 السبلقية ص ٤٨ الحديث رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٣) في النهج: فلربما.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ذلك.

ويحكى عن عمر بن عبد العزيز، وكان بليغاً، ذكر له أعرابي حاجة فقال: لعل ذاك، أي لعل ذلك حاصل.

(ولقلَّما أدبر شيء فأقبل (١)): هذه (١) من الحكم العجيبة، والآداب الحسنة، يريد أن الإنسان إذا كان في صحة ونعمة فليعمر ما هو فيه من الصحة والنعمة بالطاعة والشكر، ولا يغفل عن ذلك حتى إذا فاتت طلب ذلك وسأله وعوَّل فيه، فقلَّ ما أدبر شيء فعاد، كما كان من قبل، ويصلح أن تكون مفيدة لمعاني غير ما ذكرناه، وأشرنًا إليه، وهي من حكمه القصيرة المشتملة على المعاني الجمة، والنكت الغزيرة.

### (١٦) ومن خطبة له عليه السلام

(شغل من الجنة والنارُ أمامه!): يريد أنه لا شغل أعظم حالاً عمن كانت الجنة أمامه طالباً لها، ولا من(١) كانت النار أمامه محاذراً عنها، والأمام في قوله: أمامه، يحتمل أن يكون حقيقة؛ لأن الجنة والنار لا بد من مشاهدتهما، ولا يشاهدان إلا مع المقابلة، بأن يكونا أمام كل مبصر، ويحتمل أن يكون مجازاً، والغرض أنهما إذا كانا نصب عينيه واطب على الطاعة ليحرز الجنة، وكف عن القبائح وسائر المحظورات ليسلم عن النار.

(ساع سريع بُحا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار[هــوى] (١)): يعني أن الناس بالإضافة إلى إحراز رضوان الله تعالى والانكفاف عن محرماته على هذه الأصناف الثلاثة: فمنهم من سعى سعياً عظيماً بجد واجتهاد، وأعرض عن الدنيا، وكان همه الآخرة، فهذا قد حاز النجاة لا محالة وأحرزها(٢) بجهده، ومنهم من يطلبها طلباً بطيئاً بتسهيل وتهاون من غير إخلال بواجب ولا إقدام على قبيح، ولكنه يتساهل في أمور، فهذا يرجى له المغفرة من الله تعالى والتجاوز بالعفو عـن التقصـير، ومنهـم مقصـر

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: قال الرضى (لرطيه): وأقول: إن في هذا الكلام الأدنس من مواقع الإحسان ما لانبلغه مواقع الاستحسان، وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به، وفيـه مع الحال التي وصفنا زوائد مـن الفصاحة لا يقوم بهـا لـــان، ولا يطلـع فجُّهـا إنـــان، ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق، وجرى فيها على عرق: ﴿وما يعقلها إلا العالمون.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): هذا.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا ممن.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وإحرازها، وما أثبته من (ب)

(ومنها): يعني الجادة.

( منفذ السنة ): نفذ أمره إذا كان ماضياً ، ونفذ السهم من الرمية ، ومراده من ذلك هو: أن مضي السنة واستمرارها على ما ذكرناه من الحكم بالتوحيد والقضاء به.

(واليها): يعني الجادة.

(المصير): مصدر من صار يصير وهو خارج عن قياس بابه وقياسه المصار (۱)، وهكذا المرجع فإن قياس بابه بالفتح، ولكنهما خرجا عن القياس كما ترى، وهما مستعملان جميعاً في كتاب الله تعالى مع خروجهما عن قياس بابهما.

(مصير العاقبة): والعاقبة من كل شيء: آخره، وفي الحديث: «أنا العاقب» أن أنا آخر الأنبياء، وغرضه من ذلك هو أن إليها ترجع عاقبة كل أمر على الحقيقة، فإن كل أحد لا عذر له عن معرفة الله تعالى والعلم بإلهيته وحكمته.

(هلك (٢) من ادعى): خلاف ما تقضي به العقول من الاعتراف بوجود الله وإثبات وحدانيته، أو هلك من ادَّعى ما ليس حفاً له (١)؛ لأن ذلك يكون ظلماً منه بادعائه له.

(١) في (أ): المصادر، وهو تحريف.

في النار بإقدامه على القبائح، وإخلاله بالواجبات، ونظير هذا التقسيم قوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَتَامَةِ ﴾ [الراسن: ٨]، ثم قال: ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَتَامَةِ ﴾ [الراسن: ٨]، ثم قال: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ [الراسة: ١٠]، وفي هذا دلالة على نجاة اثنين (١٠) دون الثالث.

(اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة): يريد أن (٢) طريق النجاة هي الوسطى، ومن حاد عنها يميناً فهو هالك أوشمالاً فهو هالك أيضاً، وكل واحد منهما أعني اليمين والشمال مضلة، والمضلة بكسرالفاء هي: موضع الضلال، وبفتحها هي: المصدر أي ذات ضلال، والجادة: معظم الطريق، وفي المثل: من سلك الجواد أمن من العثار.

(عليها باقي الكتاب): الضمير للجادة، وهي: عبارة عن الاعتراف بالإلهية والإقرار لله بالوحدانية، والباقي هو: المستمر الثابت، والكتاب يحتمل أن يكون عاماً لجميع ما أنزل الله من السماء فإنها مستمرة ثابتة على التصريح بالتوحيد والإلهية، ويحتمل أن يكون خاصاً للقرآن فإنه مملوء من الأدلة على وجود الصانع وإثبات توحيده.

(واثار النبوة): الآثار: جمع أثر بالتحريك، وهو: عبارة عما يبقى من رسم الشيء، وسير الرسول: آثاره، وغرضه من ذلك هو أن آثار النبوة حاصلة للجادة (٢)، ويحتمل العموم في النبوة إذ لا نبوة حاصلة لأحد من الأنبياء إلا وهي متضمنة لتوحيد الله وإلهيته، ويحتمل أن تكون خاصة في نبوة نبينا المناه فإنها متضمنة لما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث السيد أبو العباس الحسني رضي الله عنه في المصابيح ص ١٦٦ بسنده عن عصد بن جبير بن مطعم عن أبيه، والحديث في مختار الصحاح ص ٤٤٣ بلفظ: «أبا السيد والعاقب»، وفي لسان العرب ٨٣١/٢، وفي النهاية لابن الأثير ٢٦٨/٣، وانظر تحربح الحديث في المصابيح لأبي العباس الحسني.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وهلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: له سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): الإثنين، وقال في الهامش: في نسخة : اثنين.

<sup>(</sup>٢) فوله: (أن)، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): على الجادة.

هو الشيء أي لا يهلك على ملازمة التقوى أصل شيء أصلاً، بل يكون مع التقوى إلى نمو وزيادة.

(ولا يظمأ عليه زرع قوم): الضمير في قوله: عليه، للتقوى؛ لأنها بمعنى الاتقاء، وهـذا من الاستعارات العجيبة، ومراده أن من كان همه ملازمة التقوى لله تعالى والخوف منه(١) فإن زرعه لا يتغير بالظمأ، وإن أصله لايتطرق إليه الهلاك، وكيف لا والتقوى جوهر نفيس، وقد ورد القرآن بالثناء على أهل التقوى في غير آية:

أما أولاً: فالمصاحبة بالإعانة، كقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ ا**نْقُوَّا﴾**[النحل:١٢٨].

وأما ثانياً: فتيسير المخرج من كل هم ، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاف: ٢].

وأما ثالثاً: فتكفير السيئات، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ تَعْمُوا اللَّهَ يَجْمَلُ لَكُمْ مُرْقَامًا رَيْكُمْرَ عَنكُمْ سَيْعَالِكُمْ ﴾ [الاندار:٢٩].

وأما رابعاً: فالتذكر والإبصار، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَابِفَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا لَمْمُ مُتَّصِرُونَ ﴾ [العراب ١٠١].

وأما خامساً: فالصدق، كقول فن تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّهُوا اللَّهُ وَكُوبُوا مَعَ الصَّادِقِتِينَ [الود ١١٦]، وغير ذلك من الخصال الشريفة التي تحصل بملازمة التقوى ودوامها.

المثل: الهيبة خيبة، وافترى الكذب إذا اختلقه وأوجده، وافترى على الله كذبًا، ومراده من ذلك هو أن من افترى فقد خاب ظنه، ولم ينل ما طلبـه في كل شيء.

(وحاب من افترى): خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب، وفي

(من أبدى): بدا الشيء إذا ظهر، وبدأ خلقه أي ابتدأه.

(صفحته للحق): صفحة كل شيء: جانبه.

(هلك عند جهلة الناس(١٠): فسد وبطل، ومراده من هذا هو أن من أبدى جانبه لمدافعة الحق وإنكاره ضل سعيه وبطل أمره.

(كفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدر نفسه (١): يريد أن معرفة الإنسان بأحوال نفسه سابقة على معرفته بحال غيرها، فإذا<sup>(٢)</sup> كان لايعرف قدر نفسه من جميع الوجوه فهذا هو نهاية الجهل وقصاراه وغايته، أو يريد أن معرفة الإنسان نفسه هو من جملة العلوم الضرورية بل هو أقواها وأوضحها، فإذا كان لايعرف حال نفسه مع وضوحه وقوته فكيف يرجى فلاحه في غيرها.

(لا يهلك على التقوى سنخ أصل): السنخ: أصل الشيء، وسنخ السن: أصله، والتقوى هو مصدر كالاتقاء، ومراده من هذا هو أن من كان ملازماً على تقوى الله تعالى، وخوفه ومراقبته في كل أحواله فإنه لا يضعف أمره، ولا يفسد شيء من أحواله، والغرض بالأصل ها هنا

<sup>(</sup>١) ق (أ): فيه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): قوله.

<sup>(</sup>١) قوله: عند جهلة الناس، سقط من شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ ألا يعرف قدره.

<sup>(</sup>٣) في (أ): فإذ.

(فاستنزوا ببيوتكم): الستر: ما يستريه، وأراد اجعلوها غطاء لحميع عوراتكم، أما في الدين فلو ارتكب الإنسان محظوراً في بيته وتستربه (١) ستره الله، كما ورد في الحديث: «من تضمخ بشيء من هذه الفاذورات فليستتر بسترالله تعالى» (١).

وأما في الدنيا فلأنه لو كان فقيراً أو عرياناً ففي البيت [ستره]<sup>(٣)</sup>، ستره عن إظهار هذه الأشياء وانكشافها.

(وأصلحوا ذات بينكم): خصها عليه [السلام](1) بالإصلاح، كما خصها الله تعالى(٥) في قوله: ﴿وَأَصَلِحُوا ذَاتَ يَبْكُمْ ﴾ [الإنداد]، والمراد حال ذات بينكم، أي الأحوال التي بينكم، حتى تكون أحوال إلفة ومحبة واتفاق على ذلك، ولما كانت تلك الأحوال خافية ملابسة لهم، قيل لها: ذات البين، كما قيل: ذات الصدور، أي بالأحوال التي بالصدور.

(والتوبة من ورانكم): وراء يستعمل بمعنى خلف، ويستعمل بمعنى قدام، وقال الله تعالى (١٤): ﴿وَكَانَ وَرَاكِمُمْ مَلِكُ ﴾ [الكهن:٧٩] أي قدامهم،

وهو من الأضداد، وكلامه ها هنا محتمل() للأمرين جميعاً، فيحتمل أن تكون التوبة قدامهم لتكون خاتمة لأعمالهم وتكملة لها، ويحتمل أن تكون التوبة من خلفهم لتكون حاثة لهم على فعلها وعلى التلبس بها.

(ولا يَحْمَدُ حامدُ إلا ربه): يريد انحصار الحمد في حق الله تعالى فلا يُحْمد سواه؛ لأنه [هـو]<sup>(۲)</sup> المبتدئ بالنعم أوائلها وأواخرها وأصولها وفروعها، فكما<sup>(۲)</sup> أنه لا نعمة إلا منه فهكذا لا يحمد أحد إلا هو.

(ولا يلم لائم إلا نفسه): إذ لا يحصل عليه شر إلا من جهة نفسه: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّعَةٍ فَمِنْ هَسِكَ ﴾ [المدود].

وكلامه (للغليلة في هذه الخطبة قد اشتمل على أنواع من الاستطراد، وهو من علم البديع بمكان محوط رفيع، وهو خروج من كلام إلى كلام آخر، لا مناسبة بين الأول والثاني، فبينا هو يتكلم في الجنة والنار إذ خرج إلى وصف الطريق الجادة، وبينا هو يتكلم في الطريق [إذا خرج إلى وصف التقوى وإصلاح ذات البين، وبينا هو يتكلم في ذلك إذ خرج إلى الحمد لله والملامة للنفس، وهذا من بديع البلاغة وغريبها، وغرضنا من ذلك هو التنبيه على إحاطته بفنون البلاغة.

<sup>(</sup>١) في (ب): وسنده.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه في نهاية ابن الأثير ٢٨/٤ يلفظ: ((من أصاب من هذه القاذورة شيئاً فليستتر بستر الله)، وهو بلفظ النهاية في لسان العرب ٣٩/٣، وفي موسوعة أطراف الحديث ٩٢/٨ بلفظ: ((من أصاب من هذه القاذورات شيئاً))، وعزاه إلى نصب الراية ٣٢٣/٣، وتفسير القرطبي ١٩٢/٦، ١٥٤/١٩، وهو فيها أيضاً ٢١/٨ بلفظ: ((من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر)) وعزاه إلى تلخيص الحبير لابن حجر ٤٧/٤، وله فيها أيضاً شواهد أخر، انظرها هناك.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) قوله: تعالى سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): يحتمل.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وكما.

(بكلام بدعة): البدعة: ما ابتدع، وهو ما كان مناقضاً للسنة، وهو الضلالة بعينها، فإن جعلنا الكلام مضافاً إلى البدعة فمعناه بكلام صاحب بدعة أي ضلالة، وإن جعلناه منوناً فمعناه بكلام ذي بدعة، أي ذي ضلالة يضل لأجله من سمعه.

(ودعاء ضلالة): أي وهو مشغوف بدعاء ضلالة، إما بأن يكون داعباً إليها وإما أن يكون مدعواً، وإذا كان على الحال التي وصفها.

(**فهو فتنة**): محنة، وبلوي.

(لمن افتتن به): لمن أراد الزيغ والضلال عن الحق بسببه ومن أجله.

(ضال): من قولهم: ضل عن الطريق إذا مال عنها، ولم يصبها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَضَلُوا عَنْ سَوَامِ السَّيلِ﴾ [الاندند٧٧].

(عن هدي من كان قبله): منحرف عن هدي الأنبياء والأثمة والصالحين من العلماء.

(مضل لمن اقتدى به): من أضله يُضِلُّه إذا أزاله عن الطريق لمن كان تابعاً له.

(في حياته): بقوله وأفعاله التي يشاهدها من كان مقتدياً به

(وبعد وفاته): بأخباره التي تؤثر عنه، كما ورد عنه ﴿ اللهِ : «من سنَّ سنة سيئة كان عليه (١) وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» (١).

(١) ق (أ): له.

## (١٧) ومن كلام له عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس أهلأ لذلك

(إن أبغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان): البغض من جهة الله تعالى إنما يكون حقيقته (۱) إنزال المضار بالمبغوض لاغير، كما أن المحبة من جهته إنما هي إرادة إنزال المنافع بالمحبوب، والمحبة له هي إرادة الطاعات لوجهه وإخلاصها له، والبغض له يكون هو ملابسة المعاصي وإتيان المحظورات التي نهى عنها، فإذا قيل: فلان يبغض الله، فالغرض به إتيان معاصيه التي حظرها ونهى عنها.

(رجل وكلم الله إلى نفسه): أي أحوجه إليها، وتركمه عن الإعانة بالألطاف وسائر الاستصلاحات من جهته، من قولهم: فلان وكلة أي يكل أمره على غيره، ومن كانت هذه حاله.

(قهو جانر): بالجيم أي مائل.

(عن قصد السبيل): القصد: العدل، ومعناه عن الطريقة العدلة.

(مشغوف): الشغاف: علاق القلب، يقال: شغفه الحب، أي بلغ شغافه، ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ شَغَنَّهَا حُبًّا ﴾ [برسد: ٢٠] أي دخل حبه تحت شغافها.

<sup>(</sup>١) في (أ): إنما يكون حفيفة.

 (غار): إما بمعنى غرُّ أي جاهل ليس له خبرة بالأمور ما يأتي منها وما يذر، وإما غار لغيره مدلس عليه.

(في أغباش الفتنة): الأغباش: جمع غبش، وهو ما يكون من الظلام آخر الليل، ومراده أنه غر وغار لغيره، ومع ذلك فإنه حاصل في ظلام الفتنة ودجائها.

(عم): من قولهم: رجل عم إذا كان غير مبصر، والمراد ها هنا إما عمى القلب فلا بصيرة له، وإما عمى العين (١) فلا يبصر بعينه ما هو المعول عليه في الأمور كلها.

(ما في عَقْدِ الهدنة): الهدنة: الاسم من المهادنة، وهي السكون والدعة، ومنه قولهم: هدنة على دجن أي سكون على (١) غل، والمهادنة: المصالحة، ومراده من ذلك هو أن مَنْ هذه حاله فإنه في غطاء عما يوجب الهدنة والمصالحة، وعما يوجب خلافها.

(قد سماه أشباه الناس) .: لقبه من لا يشابه الناس إلا في الشبح والصورة الإنسانية، فأما<sup>رً"</sup> المعاني المحمودة والصفات العاليـة فــــلا حــظ

(حَمَّال خطايا غيره): بما كان من إضلاله وإغوائه له، كما قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَكُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصِلُّونَهُمْ ﴾ [الحسل: ٢٠]، ولا يحمل إلا على ذلك ليطابق: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَ فَوْرَ أَخْرَى ﴾ [الاسام:١٦٤].

ومن كلار له (ع) في صفة من يتصدى للحك. وليس أهلاً لذلك .....

(رهن بخطينته(۱): أي بما كسبت نفسه من الخطايا، فحاصل كلامه فيما قاله أن من وصف حاله مغرور بكلام البدعة، مشغوف بالدعاء إلى الضلالة، وهذا كثير ما يعرض لأقوام، فإذا وجد واحد منهم كلاما وحشياً أو تهويلاً في عبارة عول عليه واعتمده واستند إليه، وهذا كم(١) يغتر بما يقرع سمعه من وحشي كلام الفلاسفة وتهويلاتهم كإضافة هذه الآثار إلى الحركات الفلكية بعناية العقول السماوية، وبما يظهر من التفاعل في المواد العنصرية بالوسائط (٢)الفلكية، وغير ذلك من التهويلات، ونحو تعبيرهم عن الخالق بالمتحرك(١٠) وعن الشريعة بالناموس، وعن النبوة بالقوة القدسية، وما شاكله مما ليس وراءه طائل، ولا ثمرة لــه ولا حاصل، فنعوذ بالله من غلبة الجهل واستحكام الضلالة.

(ورجل قمش جهلاً): قمش الشيء إذا جمعه من جهات متفرقة.

(مُوضِعٌ): أي مسرع، من قولهم: أوضع الجمل في سيره إذا أسرع فيه.

(في جهال الأحة): أي أنه أسرع فيهم بالدعاء إلى الضلالة وأنواع كل

<sup>(</sup>١) في (ب): العينين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): غل غل، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وأما.

أخرجه من حديث برقم (٤١٥) الإمام أبو طالب في أماليه ص٣٦٣ بسنده عن جرير بن عبد الله البجلي، ورواه في مسند شمس الأخبار ٤١/٢ في الباب العاشر والمائة وعزاه إلى أبي طالب (وانظر تخريجه فيه).

<sup>(</sup>١) في (أ): بخطيته.

<sup>(</sup>٢) في (أ): كما، وفي (ب) كما ثبته.

<sup>(</sup>٣) ف (أ): بالرسائط.

<sup>(</sup>٤) في (أ): بالمحوك.

(بين الناس): والناس من ورائه، ومن خلفه وأمامه محدقون به، يطلبون مثل ما يطلب من العلماء.

(قاضياً): يقضي الخصومات والمسائل المعظلة<sup>(١)</sup> بزعمه.

(**ضامنا**): متكفلاً.

(لتخليص): لإبانة الغامض من غيره وإزالة المشتبه.

(ما التبس على غيره): على من هو أوثق منه بحثاً، وأصلب ديانة، وأشد ممارسة للعلوم، وهذا منه تهكم واستهجان لمن وصفنا حاله.

(فان نزلت به): حدثت وحصلت، من قولهم: نزلت به المنية، ونزلت به الحادثة، وقوله: به أي لاصقته وخالطت قلبه.

(احدى المبهمات): واحدة من المسائل التي لا يعرف لها باب، أخذاً من قولهم: باب مبهم، إذا كان مغلقاً.

وفي نسخة أخرى: (المهمات) أي الشدائد، من قولهم: أمر مهم إذا كان شديداً صعباً.

(هيًّا لها): أعد وأصلح من أجلها ومن سببها.

(حشوا من رايه(٢)): والحشو: أضعف الشيء، استعارة له من ضعاف

(١) في (ب): العظلة.

(عالمًا): سموه عالمًا بزعمهم وجهلاً منهم.

(وليس به): أي ليس بالعالم؛ لأن مَن كانت هذه حاله فليس معدوداً من العلماء ولا محسوباً منهم.

(بكر): كل من بادر إلى تحصيل الشيء بسرعة وعجلة، يقال له: بكر، وأبكر، واستبكر.

(فاستكثر): فطلب التكثير.

(من جع ما لوقل منه خير مماكثر): وهذا صحيح ؛ لأن كل ما جمعه فهو جهالات وضلالات، والزيادة من الجهل زيادة من العمى، فلهذا(١) كان نقصانه خيراً من الزيادة فيه.

(حتى إذا ارتوى من اجن): حتى ها هنا حرف ابتداء، مثلها في قوله تعالى (٢٠): ﴿ عَنِي إِذَا أَخَلْنَا مُتَرَفِهِم بِالْعَذَابِ ﴾ [الوسرد: ١٦: ]، والإرتواء هو: الشرب الكامل، والآجن هو: المتغير الريح والطعم من الأمواه، واستعاره ها هنا للإكثار من الجهل.

(وأكثر من غير طائل): ازداد (٢) من شيء ليس فيه فائدة، ولا له ثمرة، يقال (٤): هذا أمر لا طائل فيه، إذا لم يكن فيه غنى ولا فائدة تعود على صاحبه، ولا يستعمل إلا في النفي كما قاله ((فليلا) ها هنا.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: حشواً رثاً من رأيه

<sup>(</sup>١) في (ب): ولهذا.

<sup>(</sup>٢) قوله: تعالى سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أراد.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فقال.

(وإن أخطأ): قدرالخطأ فيما فعل.

(رجا أن يكون قد أصاب): جوز أن تكون الإصابة حاصلة في فعله.

سؤال؛ لِمَ جعل متعلـق الخـوف الخطأ، وجعـل متعلـق الرجـاء هـو الإصابة، وهو في كل واحد منهما على غير قطع ويقين؟

وجوابه؛ هو أن الخوف إنما يكون في الأمور المكروهة، والخطأ من جملتها، والرجاء إنما يكون في الأمور المحبوبة، والصواب من جملتها، ولهذا يقال: أخاف الأسد، وأرجو الفرج، ولا ينعكس الأمر لما قررناه.

(**جاهل**): قد صارمن جملة الجهّال.

(خباط جهالات): قد تميز منهم (١) بأن زاد عليهم حتى خبط في كل وادٍ من أودية الجهالة (١).

(عاش): العاشي هو: الـذي لا يبصر في الليـل لضعـف في بصـره، واستعاره ها هنا لمن يقدم على الأشياء بغير بصيرة.

(ركاب عشوات): العشوة: أن تركب أمراً من غير بيان، يقال: أوطاني عشوة أي أمراً ملتبساً، وقد جعلت المبالغة في قوله: ركّاب، على أن معناه أن ركوبه كثير بمنزلة ضرّاب لمن يكثر ضربه، وفي قوله: عشوات، يعني أنها ليست عشوة واحدة، وإنما هي عشوات كثيرة.

(لم يعض على العلم): يريد أنه ليس على الحقيقة في أمره في فتواه.

الماشية، فإنها تسمى حشواً لضعفها، استمده من رأيه، وعول عليه، وصار إماماً له.

(رثاً): والرثُّ هو: الشيء البالي، والرثة: ما يسقط من متاع البيت من الأخلاق (١)، استقواه زعماً منه أنه على بصيرة.

(ثم قطع به): فعل الأكياس والأفاضل من أهل البصائر من العلماء.

(فهو من لبس الشبهات): من ها هنا لابتداء الغاية، والمعنى فهو من اختلاط الأشياء المشتبهة، وارتباكها عليه.

(في مثل نسج العنكبوت): في ضعف أمره، وهو أن رأيه وحكمه مشبه نسج (٢) هذه الناسجة، فإنه لا ضعف مثل ضعفه، فإنه ينقطع بتحريك الهواء فضلاً عما وراء ذلك من الأمورالشديدة، فجعل ما ينسجه مثالاً في الضعف لما يحصل من فكرة هذا الجاهل، فمن هذه صفته في عدم البصيرة.

(لا يدري أصاب أم أخطأ): لأن التمييز بين الخطأ والصواب إنما يكون لمن يعرف الصواب فيأتيه، ويعرف الخطأ فيجتنبه، فأما من لا يميز بينهما فهذا الذي وصفنا حاله، فإنه لا يمكنه معرفة واحد منهما بحال، فهو في لسر من أمره.

(إن (<sup>۲)</sup> أصاب): إن قدر الإصابة فيما هو فيه .

(**خاف** أن يكون قد أخطأ): فهو على إشفاق من أن يكون مخطئاً.

<sup>(</sup>١) في (أ): عملهم، وفي (ب) كما أنبته.

<sup>(</sup>٢) في (أ): الجهال، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) الأخلاق: الثياب البالية.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بنسج.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بأن, وما أثبته من (ب), وفي شرح النهج: فإن.

(بضرس قاطع): ببصيرة نافذة، والعض بالضرس من الاستعارات الحسنة.

(يذري الروايات إذراء الريح): ذرت الريح التراب، وأذرته إذا أذهبته وطيرته ذرواً وذرياً، قال الله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرَواً ﴾ [اللربات:١] أراد به الربح، والإذراء مصدر أذرت، وذرواً وذرياً مصدران لذرت.

(الهشيم من النبات): المتكسر البالي، ومراده من ذلك أنه ينشرالروايات، ويذيعها كذباً وافتراء وتقولاً كنشر الريح لهشيم النبات ودقاقه ويابسه من غير ورع(١) يَحْجُرُ، ولا بصيرة نافذة، وأبلغ مما ذكرته أنه:

(لا ملبيء والله بإصدار ما ورد عليه إولا هو أهل لا فوض البه إنه ): الملبيء : الحقيق بالشيء، يقال: فلان مليء بكذا، إذا كان حقيقاً به، والإصدار هو: الرجوع، يقال: أصدرته فصدر أي أرجعته فرجع، ومراده من ذلك أنه لجهله (٢) ليس حقيقاً بأن يرجع ما ورد عليه من الفتاوى على وجهها لما هو عليه من الغباوة.

(لا يحسب العلم في شيء مما أنكره): حسنب الشيء بفتح العين يحسب بضمها، إذا عدَّه وقدَّره، وحسبة بكسرها يحسبه بكسرها وفتحها إذا ظنه، قال الله تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنُ اللّه ﴾ [برام : ١٠] بالكسر والفتح جميعاً،

وسماعنا فيه بالضم هاهنا، ومراده أنه لم يقدر جهله وتهالكه في الإعجاب بنفسه، لايعد ما أنكره علماً بل يعتقد أن ما معه هو العلم بعينه وأن ما عداه جهل.

(ولا يرى أن من وراء ما بلغه منه مذهباً لغيره): إذا فتحت حرف المضارعة من يرى فهو يعني يعلم، وإن ضممتها فهو بمعنى يظن، والمعنيان متقاربان، والمعنى فيه هو أنه [لايعلم و]<sup>(1)</sup> لا يغلب على ظنه أن من وراء ما يبلغه ويصل إليه رأياً لغيره قد سبق إليه فيقطع برأيه اعتماداً عليه، وغرض أمير المؤمنين تعويله على رأي نفسه، وترك الالتفات إلى ما سواه، وهذا إنما يكون منكراً على أحد وجهين:

أما أولاً: فبأن تكون المسألة اجتهادية، فيوجب على الناس النزام قوله جهلاً منه، والمسألة خلافية وهو ظاهر كلامه، ولهذا قال: إن من وراء ما بلغه مذهباً لغيره.

وأما ثانياً: فبأن يكون خلاف ما قاله قد وقع عليه الإجماع، فتكون فتواه بعد ذلك(٢) خطأ لمخالفته للإجماع القاطع، فالإنكار عليه لا يليق إلا على ما ذكرناه.

(وإن اظلم عليه أمر اكتتم به): كتم الشيء وأكتمه إذا أضمره وستره، يقول: إذا وقع في معضلة، وانسدت عليه حميع مسالكها أضمرها في نفسه، ولم يذاكر بها العلماء ولم يطلب فيها وجه الحق من جهة غيره، وإنما أضمرها.

<sup>(</sup>١) في (ب): وزع.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): بجهله.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيكون فتواه بذلك.

يريد أن أنامل هذه التي هي كالأغصان أثمرت لطالبي الحسن شبه العناب من أطرافها.

ومنه قوله:

إذ أصبحت بيد الشمال زمّامها فهذا يدَّعي أنّ للشمال يدا وهو الريح، وأن للسحابة زماماً، وغير ذلك من بديع الاستعارة وغريبها.

(من معشر(١١): أي هذا الذي قمش جهلاً.

(يعيشون جهالاً): لا بصيرة لهم في حياتهم بالعلم.

(ويموتون ضلاً لأ): عن الحق بزيغهم عنه، وإضلالهم لغيرهم بتلبيسهم عليه وجه الصواب.

(ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلبي عليهم حق تلاوته): بار المتاع يبور بوراً إذا كسد، وفي الحديث: «نعوذ بالله من بوار الأيم» (٢) يريد أن هؤلاء يكون كتاب الله بينهم كالسلعة البائرة التي لا يريدها أحد؛ لكثرة إغفالهم واطراحهم لأحكامه وعلومه.

(ولا سلعة أنفق بيعاً، ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا حرَّف عن مواضعه): يريد أنهم يعرضون عند تلاوة الكتاب، وإظهار أحكامه، ويقبلون إذا غُيِّر عن مواضعه بالتأويلات الكاذبة والتخييلات الباطلة التي توافق آراءهم وتطمئن بها قلوبهم، وتكون فسحة لهم فيما هم فيه من ارتكاب

(١) في النهج: إلى الله أشكو من معشر.(٢) النهاية لابن الأثير ١٦٦/١.

(لما يعلم من جهل نفسه): لأن جهله بوجهها وجهله بمعرفة نفسه، هو ضم جهل إلى جهل، فلو جهل وجهها وعرف حال نفسه في القصور عن إدراكها وفزع إلى من هو أفضل منه في حلها لكان قد سلم من أحد الجهلين.

(تصرخ من جور قضائه الدماء): الصراخ هو: الصوت، من جوره: من حيفه وظلمه، أي من أجل جور قضائه الدماء إما بالزيادة فيكون ظلماً، وإما بالنقصان فيكون فيه إهدار للدماء وإبطال لحقها.

(وتعج منه المواريث إلى الله): العجيج: رفع الصوت، وهو أبلغ من الصراخ، وعجيجها إنما يكون بإعطاء من لا يستحقها أو بحرمان من يستحقها، وهذا أنهي(١) ما ذكره من الإنكار على مسألة قد وقع فيها الإجماع ثم حكم بخلافه، وإما أن تكون مسألة اجتهادية، وليس أهلا للاجتهاد، ولا حاز منصبه فعلى أحد هذين الوجهين يتوجه إنكار حكمه، وإبطاله('')، إسناد الصراخ إلى الدماء، وإسناد العجيج إلى المواريث واد من أودية الاستعارة، والغرض المبالغة في حيفه في المواريث والدماء، ومن بليغ الاستعارة قول ابن المعتز(") يمدح امرأة:

أثمرت أغصانُ رَاحَتِهَا لِجُنَاةِ الحسن عناباً

<sup>(</sup>١) في (أ): إنما، وفي (ب) أنهى، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وإبطال، وفي (ب) ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد المعتز ابن المتوكل ابن المعتصم العباسي، أبو العباس ٢٤٧٦-٢٩٦٩، الشاعر المبدع، خليفة يـوم وليلة، ولـد في بغـداد، وأولـع بـالأدب، فكـان يقصـد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم، وصنَّف كتبأ منها: الزهر والريــاض، والبديــع وغيرهمــا (انظر الأعلام ١١٨/٤.١١٩).

## (۱ ۸) ومن كلام له [عليه السلام] (۱ في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

الفتوى والفتيا مصدران، كلاهما من الياء؛ لأن أنعلى بضم الفاء تبقى ياؤها من غير قلب كالقضاء من قضيت، وفَعلى بفتح الفاء تقلب ياؤها واوا كالدعوى من دعيت، فلهذا تقول: الفتيا فتبقيها ياءا على حالها، وتقول: الفتوى فتقلبها واوا كما ذكرناه فرقاً بينهما.

#### (ترد على أحدهم القضية في حكم): واحد:

(من (٢) الأحكام فيحكم فيها برأيه): أراد أنه إذا نزلت بأحدهم إحدى النوازل واحتيج إلى معرفة حكمها، فأعمل فيها رأيه، وراجع في حكمها خاطره، ثم حكم فيها بحكم.

(ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره): ثم يستفتي ويطلب فيها رأي غيره كما طلب منه،

(فيحكم فيها كخلاف قوله): بحيث لا يجتمعان على حكم واحد فيها.

(١) زيادة في شرح النهج.

(٢) في (ب): لكن.

(٣) قوله: من، سقط من (ب).

الفواحش، والانهماك في اللذات المحرمة.

(و<sup>(۱)</sup>لا عندهم أنكر من المعروف): إذ لا يعرفونه بفعله، ولا يأمرون به فهو منكر عندهم.

(ولا أعرف من المنكر): لكثرة وقوعهم فيه، وتلبسهم به، وأمرهم به فلا ينكرونه لأنسهم به، وفي كلامه هذا هزِّ للأعطاف، وتحريك للهمم في إدراك العلم وتحصيل البصائر النافذة، وتحذير عن الفتوى بغير بصيرة.

(١) الواو، زيادة في شرح النهج.

(ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم): أراد ثم تعرض تلك القضية بعينها على الإمام، لأنه هو الغاية في ذلك كله، من حيث كان بيده الحل والعقد والأمر والنهي والإثبات والنفي، وهذه منه حكاية لحالهم في الفتوى وتعجب من حالهم لما كان على هذه الصفة.

(فيصوب اراءهم جميعا(''): فلا ينكر على أحد منهم مقالته، ولا ينبِّهه على خطاه.

(والههم واحد): فكيف يختلفون في حكمه من تحليل أو تحريم.

(ونبيهم واحد): فكيف يختلفون في شرعه، وقد ذم الاختلاف إليهم، وفهموا قبحه من جهته.

(وكتابهم(٢) واحد): فكيف يختلفون في معناه.

واعلم: أن إنكاره هذا إنما يكون على أحد وجوه ثلاثة:

أولها: أن تكون هذه المسألة التي فرض وقوع الخلاف فيها بين الإمام والقضاة فيها حكم قاطع ثم اختلفوا فيه، وإذ كان الأمر فيها كما قلناه فالحق فيها واحد وما عداه خطأ، فيكون تصويب الإمام لهم خطأ، واختلافهم فيها أيضاً خطأ.

وثانيها: أن يكون الإمام وقضاته ناقصين عن مرتبة الاجتهاد كلهم، والمسألة اجتهادية، لكنهم ليسوا أهلاً للاجتهاد، فهم إذا حكموا فيها برأيهم فهو خطأ، وإذا صوبهم الإمام فهو خطأ أيضاً لقصورهم عن ذلك.

وثالثها: أن تكون المسألة اجتهادية، ويكون مذهب أمير المؤمنين أن الحق في المسائل الاجتهادية واحد كا لمسائل القاطعة، والوجهان الأولان اللذان عليهما التعويل في تأويل كلامه هاهنا؛ فإن القول بأن الحق واحد في المسائل المجتهدة ليس مأثوراً عنه، ولا حكاه أحد من أثمتنا (طبيها عنه، ولا أثره عنه أحد من العلماء، ولو كان لنقله الأصوليون [فيما نقلوه] () من المسائل الخلافية الأصولية، وكيف يقال: بأنه مذهب له، وقد كانت مناس الاشتوار للصحابة رضي الله عنهم في الأقضية والأحكام والفتاوى تفترق بهم على الاختلاف فيما بينهم في هذه الأشياء من غير نكير ولا ذم، ومرة يخالفهم أمير المؤمنين، ومرة يوافقهم، ولم يسمع من () أحد منهم إنكار على صاحبه فيما ذهب إليه ولا ذم له، بل يعتذرون [في] () المخالفة بأن يقولوا: هذا رأيي وهذا رأيك، فعلى هذا يكون تأويل كلامه فيما ذكره من اختلاف الفتوى.

(أفامرهم الله بالاختلاف فأطاعوه! [أم نهاهم عنه فعصوه] أن أراد فكان اختلافهم الواقع عن أمر من جهة الله تعالى إذا وقع كانوا ممتثلين لأمره كسائر الأوامر الشرعية؟ وهذا الاستفهام وارد على جهة الإنكار.

(أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه!): أراد أو كان سبب الخلاف هو أن الدين لم(1) يتم أمره فوكل بعضه إلى رأيهم فأتموه؟

<sup>(</sup>١) في (ب): فيصوب فيها آراءهم جميعاً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وكتابه.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): في.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عن.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ)، وهو في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٦) في (أ): لايتم، وفي (ب): لم يتم، وما أثبتُه من (ب).

(أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى!): يريد أو شاركوه في الإلهية ومعرفة المصلحة، فلهم أن يقولـوا من جهـة أنفسهم لما عرفوا المصلحة، وعليه أن يرضى بأقوالهم لما كان كأحدهم؟

(أم أنزل الله ديناً تاماً فقصر الرسول [صلى الله عليـه والـه] ('' عـن تبليفه وأدائه؟): فلأ جل هذا استغنى بهم في إبلاغهم(١٠)، فإذا كانت الاحتمالات هذه لا وجه لها، ولا يمكن حصول واحد منها بطل الاختلاف في الدين، ولـن يكـون الحمـل مستقيماً إلا علـي مـا ذكرنـاه وتأولناه، ثم أورد آيات من القرآن مستدلاً بها على عدم الاختلاف في القرآن، كقوله تعالى(٢): (﴿ مَا فَرُطُّنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْمٍ ﴾ [الأسام: ٣٨]: ووجه الاستدلال بها أنا نقول: إذا كان القرآن مشتملاً على كل شيء في البيان فمن أين يقع الخلاف؟!

وقوله تعالى: (﴿ إِنَّهَا لِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ [العال:٨٩] وإذا كان موضحاً لجميع الأشياء استحال وقوع الخلاف فيه لأن الاختلاف أمارة الاضطراب والارتباك، وهو مناقض لكونه بياناً فيجب نفي الخلاف بدلالته.

وقول تعالى (١٠): (﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَهُ ثُوا فِيهِ اخْتِلَاناً كَبِيرًا﴾ [الساء: ٨٦]): ووجه الدلالة من هذه الآية هو أن ظاهرها يؤذن بأنه لو كان من جهة غير الله لكان فيه الاختلاف، وقـد تقـرر

بالبرهان القاطع أنه من جهة الله تعالى فيجب بطلان الاختلاف فيه، وهـذا هو مقصودنا، ويجب حمل ما ذكره (لتَقْلِيلًا في ذم الاختـالاف على ما كان فيه مخالفة للأدلة القاطعة، فأما ماعدا ذلك [من] (١) وقوع الاختلاف في المسائل الاجتهادية فلا وجه للإنكار على(٢) الاختلاف فيها بحال، لما أوضحناه، من أنه (للله للله قد خالف وخولف في المسائل الاجتهادية، ولم ينكر على الصحابة فيما خالفوه ولا أنكروا عليه، ولهذا قال: (اجتمع رأيي ورأي عمر على تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهنَّ)(٢) من غير نكير لأحدهما على الآخر، وهكذا القول في سائر الصحابة، فإن الاجتهاد فيهم مشتهر من غير نكير ولا مخالفة، وتقرير قاعدة القياس، والرد على منكريه، قد ذكرناه ونصرناه في الكتب الأصولية، وأوردنا مقالتهم في ذلك.

(وإن القرآن ظاهره (١) أنيق): الأنيق: المعجب، يقال: أنق الشيء يأنق أنقاً، إذا أعجب، وإنما كان ظاهره(°) معجباً لما فيه من الدلالة على الأسرار الدقيقة، والمعاني المعجبة، التي لا تزال غضة طرية على وجه الدهر باستنباط العلماء، وأهل الفطانة في كل زمان.

(وباطنه عميق): بئر عميق إذا كان قعرها بعيداً، ومراده أن كل

<sup>(</sup>١) زيادة في النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إبلاغه.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: والله سبحانه يقول: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَابِ مَنْ شَيَّءٌ﴾ وفيه تبيان كل شيء.

<sup>(</sup>٤) قبله في شرح النهج: ( وذكر أن الكتاب يصدُّق بعضه بعضاً، وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ﴿ وَلُو كَانَ مِن عَنْدُ غَيْرُ اللَّهُ لُوجِدُوا فَيْهِ اخْتَلَافًا كَثْيُراً ﴾.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): في.

<sup>(</sup>٣) انظر الرواية ومناقشة ذلك في كتاب أصـول الأحكـام للإمـام أحمـد بـن سـليمـان الرَّجْلِيلاً، انظر ذلك في كتاب البيوع، وكتاب أصول الأحكام تحت الطبع بتحقيق الأستاذ عبد الله بن

حمود العزي. (٤) في (أ): ظاهرٍ، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في (أ): ظاهراً، وما أثبته من (ب).

# (٩ ) ومن كلام له عليه السلام قاله للأشعث بن قيس<sup>(۱)</sup>، وهو على منبر الكوفة يخطب

فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث [فيه](١) فقال له: يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك. فخفض بصره إليه: أي قبضه من التطلع إليه تصغيراً من قدره وحقارة له، ثم قال له:

(وما يدريك ما علي تمالي): أراد أن قوله: هذه عليك لا لك، إنما هو كلام من يميز بين الأمور ويتفطن لها ببصيرة نافذة، ويعض على العلم بضرس قاطع، فأما من هو معدود في الأغمار وفي اختلالات أهل الجهل، دائم السقوط والعثار.

(عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين): اللعن هو: الطرد والإبعاد

ما يستخرج من بواطن القرآن وأسراره فإنه بعيد غوره لا يستخرج إلا بالقرائح الذكية والفطن الألمعية.

(لا تفنى عجانبه): فني الشيء إذا عدم وذهب، أي لا تزول عجائبه.

(ولا تنقضي غرائبه): تقضًى الشيء إذا زال، فغرائبه لا زاول لها بحال.

<sup>(</sup>۱) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد، أمير كندة، المتوفى سنة ١٤١، قال في (أعيان الشيعة): أعان على قتل أمير المؤمنين، وكاتب معاوية في خلافة الحسن وابنته جعدة سمّت الحسن، وابنه محمد أعان على قتل مسلم وهانئ، وحضر قتل الحسين مع ابن سعد، (يا لها من مناقب!)، وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: وكان الأشعث من المنافقين في خلافة على (المخيرة)، وهو في أصحاب أمير المؤمنين (المخيرة)، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول في أصحاب رسول الله الله الله كل واحد منهما رأس النفاق في زمانه. (انظر معجم رجال الاعتبار ص٥٦، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وفي خيالات الجهل، وفي (ب) كما أثبته.

بأن دلُّهم حتى قتلوهم بالسيف(١).

(وساق اليهم الحتف): الحتف: الموت، وأراد بما ذكره إفي ذلك إن حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد غرَّ فيه قومه، حتى أوقع يوم اليمامة فيهم خالد وقعة عظيمة، وخدعهم، ومكر بهم ألى

(الخليق (١٠) أن يمقته الأقرب): فلان خليق بكذا إذا كان حقيقاً به.

وفي نسخة أخرى: (لحري) والحري بالشيء هو الأحق به، والمقت: البغض، فيبغضه القريب بخدعه (°) ومكره.

(ولا يأمنه الأبعد): لإساءته إلى قريبه.

سؤال؛ لم أضاف المقت إلى الأقرب، وأضاف عدم الأمان إلى الأبعد، ولم يعكس الأمر في ذلك؟

وجوابه؛ هو أن البغض أمر خاص، وهو إنما يكون لمن تعرف خلائقه في الرداءة فلهذا خصه بالقريب، وأما الأمان فهو أمرعام، وقد يكون حاصلاً في حق من لا يعرف حاله، فلهذا خصه بالأبعد.

-4.4-

عن رحمة الله، واللعنة هي الاسم، والمصدر منه اللعن، كما قال تعالى في الاسم: ﴿وَإِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الل

(حانك ابن حانك!): أراد بالحائك هاهنا النمام الذي يحمل الكلام بين الخلق لإدخال البغضاء.

(منافق ابن كافر!): يريد أنك تظهر الإسلام من لسانك، وباطنك مشتمل على خلافه، وأبوك أيضاً كافر لنعمة الله تعالى بما يظهر منه من المخالفة في الدين، أو أراد أنه كافر حقيقة لاحتمال الردة في حاله.

(والله لقد أسرك الإسلام مرة والكفر أخرى (١٠): يريد أنه قد أسر في الكفر مرة وفي الإسلام مرة أخرى، وأخذك الكفار والمسلمون إلى أيديهم، وكنت فينًا لهم وطعمة لرماحهم.

(فما فداك<sup>(1)</sup> من واحد منهما مالك ولا حسبك!): يريد أنه بعد ما أسره ما استخلصه من أيديهم مال فيطمع فيه، ولا حسب فيهاب ويخاف سطوته؛ لأن الأسير في العادة إنما يطلق لأحد [هذين] (7) الأمرين، وما فيك واحد منهما، وما أطلقت بعد الأسر إلا مَنًا عليك بجز الناصية، إذ لا يرجى منك<sup>(1)</sup> واحد منهما.

(وإن امرأ دل على قومه السيف): يعني أعان عليهم فتك الأعداء،

-٣.٦-

 <sup>(</sup>١) نص العبارة من أولها في (أ): يعني أعان عليهم الأعداء بأن دلهم فيلزمهم بالسيف، وفيها تحريف، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) الحديث الذي ذكره المؤلف (شرطي) هنا للأشعث بن قيس مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة، وهناك رواية أخرى في ذلك انظرها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩٤١- ٢٩٦، وانظر نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده رحمه الله ص١١١، طبعة دار البلاغة -بيروت -لبنان- الطبعة الثانية ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: لحري.

<sup>(</sup>٥) في (ب): لخدعه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى.

<sup>(</sup>٢) في النهج وفي (ب): فما فداك، كما أثبته، وفي (أ): فما داك.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) قوله: منك سقط من (ب).

(ولقد بُصْرَتم): بما نصب لكم من الأدلة، وتخويف الرسل من عقاب الله باقتحام محارمه.

(ان أبصرتم): إن كان لكم من أنفسكم زاجر.

و(ما) إما زائدة، وإما مصدرية.

(وأسمعتم): الوعيدات كلها، والقوارع العظيمة.

(إن سمعتم): إن أصغيتم آذانكم لها، ونجعت فيكم.

(وهديتم): بنصب الأدلة وإيضاح الحجج، وبما ركب في عقولكم من اجتناب ما يردي، وحسن اتباع ما ينجي.

(إن اهتديتم): إن ظهر [لكم](١) على أنفسكم الهداية بتأدية الواجب عليكم، والانكفاف عن المحرمات.

(لحق أقول لكم(١)): أنطق بالحق الذي الوصم(١) فيه، وبالجد الذي لا هزل يتطرق إليه، ويحتمل أن يكون قسماً بصدق قوله، ولهذا جاء جوابه باللام(¹¹).

(لقد جاهرتكم العبر): يريد أعلنت، من قولك: جهرالرجل بكلامه

(١) سقط من (أ).

(٢) في شرح النهج: وبحق أقول لكم.

(٣) في (ب): لاوهم.

(٤) في (أ): بالأمر، وهو تحريف.

#### (٢٠) ومن خطبة له عليه السلام

(فإنكم لو قد(١) عاينتم ما قد عاين من مات منكم): المعاينة من رؤية العين، كالمناصرة من النصرة (٢٠)، أراد أنكم لو شاهدتم ما شاهده الأموات من رؤية الملائكة، وهـول المـوت، وتحقـق الأحـوال كلهـا، والتحفـظ على الأعمال.

(بجزعتم): لقل صبركم عن احتمالها.

(وولهتم (٢)): الوله: الفزع، ولفزعتم مما ترون من شدة الأهوال.

(وسمعتم واطعتم): أجبتم إلى تحصيل الواجبات، وترك المحرمات بالسمع والطاعة لمشاهدة الأمور العظيمة الموجبة للإلجاء، وفي ذلك بطلان التكليف.

(ولكن محجوب عنكم ما عاينوا(\*)): من الأهوال لما يريد الله من بقاء التكليف عليكم، ولمصلحة استأثر الله بعلمها، والإحاطة بها.

(وقريب ما يطرح الحجاب): بهجوم (°) الموت، ومعاينة ما عاينوا، ثم

<sup>(</sup>١) قد، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (أ): النصر، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ووهلتم.

<sup>(</sup>٤) في النهج: ما قد عاينوا.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بهجو من، وفي (ب) ما أثبته.

إذا أعلنه، أو أبدأت لكم حالها من قولهم: جاهربالعداوة إذا أبداها فهي معلنة أمرها لهم](١)، مبدية أحوالها في الوعظ والتذكير.

(وزجرتم): منعتم عن ارتكاب المحارم.

(بما فيه مزدجر): بما فيه نهاية الازدجار، وغاية الاتعاظ من القوارع والتخويفات على ألسنة الرسل والعلماء.

(وما يبلغ عن الله بعد رسل (١) السماء إلا البشر): أراد أنه لا يبلغ عن الله تعالى ما فيه مصالح العباد إلا الملائكة أو الرسل(٢)، فأما الملائكة فهم مخصوصون بإبلاغ ذلك إلى الأنبياء، والأنبياء يبلغونه إلى الخلـق فهـم مبلغون عن الله تعالى بواسطة الملائكة، فلهذا قال: لا يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر، وهو يشير إلى نفسه أيضاً فإنه مُبَلِّع عن رسول الله ﴿ أَنُّ مَا حمل من هذه المواعظ.

#### (٢١) ومن خطبة له عليه السلام

(فإن الغاية أمامكم): الغاية هي: منقطع الشيء وحدُّه، وأراد بذلك الجنة والنار، فإنهما الغايتان لكل مخلوق، فإن مصيره لا محالة [إما](١) إلى جنة وإما إلى نار، كما ورد عن الرسول ﴿ الله الله عله الدنيا من دار إلا الجنة أوالنان،، وهما أمام لكل واحدً<sup>(٢)</sup> يأمُّهما<sup>(١)</sup>.

(وإن وراءكم الساعة): أراد أن الجنة والنار قائدتان لكم بالأزمة ، وأن الساعة سائقة لكم من ورائكم.

(تحدوكم): مأخوذ من حدو الإبل وهو سوقها، وقد حدوت الإبل أحدوها حدواً إذا سقتها، ويقال: لريح (٥) الشمال حَدُواء؛ لأنها تحدو السحاب أي تسوقه، فمن كان مقوداً بزمامه، مسوقاً من خلفه فخليق بأن يكون مسرعاً به، واصلاً إلى غايته.

(تخففوا تلحقوا): معناه: ليكن همكم التخفف من الأوزار،

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (لغلبها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أحد.

<sup>(</sup>٤) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨١/٩، وعزاء إلى الدر المنثور للسيوطي ٢٢٢/٦، وتفسير القرطبي ١٠٦/١٨.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الربح

<sup>-111-</sup>

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: بعد رسول الله إهامش في (ب)!. (٣) في (ب): والرسل.

الدياج الوضي

الهالك من تأخر.

(فاعا ينتظر بأولكم أخركم): يريد أن من سبق فهو في مهلة الانتظار لمن تأخر عنه حتى يكمل الكل، فلينظر الناظر ما اشتملت عليه هذه الخطبة من الكلام[الذي] (١) قصرت أطرافه، وطالت به بلاغته، وقلَّت كلماته، وكثرت معانيه، وعظمت فصاحته، حتى مال راجعاً بكل كلام، وصار إماماً له وأي إمام (٢).

## (٢٢) ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها أصحاب الجمل

(ألا وإن الشيطان قد ذمر حزبه): ذمر أي حث أعوانه واستلحقهم.

(واستجلب خيله(١٠): أي طلب الإجلاب بها والانتصار، وما قصده بذلك إلا.

(**ليعود**): ليرجع.

(الجور): الظلم، وإنما سمي جوراً؛ لأنه يعدل به عن طريق العدل والإنصاف.

(الى أوطانه): إلى أماكنه التي يستوطنها، ويجعلها مقاماً له.

(ويرجع الباطل إلى نصابه): النصاب هو: الأصل، يريد ليعود إلى أصله ومستقره من الإغواء والدعاء إلى الضلالة.

(والله ما أنكروا علي منكراً): أي ما وجدوا منكراً فينكرونه، وما غرضهم إلا البغي والصد عن الدين.

(ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً): النصف بكسر الفاء هو الاسم من الانتصاف، والمصدر هو الإنصاف، أي ما أرادوا الانتصاف من نفوسهم فيقصدون أخذ الحق وإعطاءه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: جلبه.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) قوله: وأي إمام، هو في(أ) كلمات غير واضحة، رسمها الناسخ هكذا: وأي اصمارف،

وفيها غموض كما ترى، وما أثبته من (ب).

وصلة وذريعة إلى ما لايصلون إليه أبداً، وطلب ارتضاع الأم بعد فطامها، جعله استعارة لاستحالة ما طلبوه من ذلك.

(ويحيون بدعة قد أميتت): أراد بإحياء البدعة الميتة هو أن أهل الجاهلية كانوا يأخذون البريء بذنب المجرم، فمطالبتهم لي بدم عثمان إحياء لهذه (١) البدعة وقد أماتها الله تعالى، وأزال آثارها بالإسلام.

(وإن أعظم حججهم(٢)): فيما يأتون به، ويدلون من أباطيلهم.

(لعلس أنفسهم): يريدون بها الانتصار، وهي في الحقيقة نصرة عليهم؛ لأن الحجة التي يأتي بها المحتج تقريراً لمذهبه وإثباتاً له، ثم تكون حجة عليه فهذا هو الغاية في إدحاضه، وإبطال رونقه، وإذهاب جماله.

(يا خيبة الداعي!): خاب الرجل إذا لم ينل مطلوبه، والخيبة المصدر، وتارة تكون مرفوعة على الابتداء كقولك: خيبة لزيد، وتارة تكون منصوبة على المصدرية (٦)، متصلاً بها حرف النداء كقولك: يا خيبة زيد، ويا خيبة الداعي، والمنادى محذوف، أي ياقومي، كقوله تعالى: ﴿يَاحَسَرَةً عَلَى الْمِادِ ﴾ [س: ٢٠] وغير مصدر كقولك: خيبة لزيد، كقولهم: صدعاً له وعقراً.

قال الكسائي: ويقال: وقعوا في وادٍ يُخُيّب بضم الياء والحاء المعجمة أي في الباطل<sup>(۱)</sup>، وأراد بالداعي معاوية وأهل الشام.

(وإنهم ليطلبون حقا): وهو المطالبة [لقتلة] (١)عثمان بدمه(٢):

(هم تركوه): تضييعاً لحقه، وإهمالاً لما يلزم من الذب عنه.

(ودما هم سفكوه): يعتلون عليّ بدم عثمان، وهم على الحقيقة سفكوه بالخذلان له، والتأليب<sup>(٦)</sup> عليه، وهو يخاطب بذلك طلحة والزبير، لأنهما تأخرا عن نصرته عند حصره وألبًا عليه.

(فلئن كنت شريكهم فيه): أراد إن كنت قد (١) شاركتهم في قتله وكان رأيي معهم في ذلك.

(فإن لهم لنصيبهم منه): فنحن شركاء في ذلك، فما بالهم يضيفون قتله إليّ على انفرادي، وهم قد شاركوني فيه.

(وإن كانوا ولوه دوني؛ فما التبعة إلا عندهم): وإن كانوا استبدوا هم بقتله والدعاء إلى ذلك والتجميع [عليه] فما التبعة من الإثم وسائر التبعات في القتل إلا مستقره عندهم دوني، وعلى كلا الحالين فلم ينصفوا من نفوسهم الحق في ذلك، ولا أدلوا بحجة قاطعة يعذرون فيها، ولا قصدوا بذلك إلا أنهم.

(يرتضعون أما قد فطمت): الأم إذا فطمت ولدها تقلص ما في ثديها من اللبن وزال، وأراد بذلك أنهم يجعلون قتل عثمان وطلب ثأره بزعمهم

<sup>(</sup>١) في (أ): أحياء هذه.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: حجتهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المصدر.

 <sup>(</sup>٤) في لسان العرب ٩٢٦/١: ووقع في والإ تُخبُّبَ على تُفعَّلَ بضم التاء والفاء وكسر العين غير مصروف، وهو الباطل.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) قي (ب): منهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): والتألب.

<sup>(</sup>٤) قوله: قد سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في النهج: وِلئن.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

(وناصراً للحق!): لما فيه [من](١) إشادة معاله.

(ومن العجب بعثهم (٢) إلى أن أبرز للطعان!): من هاهنا دالة على التبعيض، والمعنى أن بعض ما يعجب منه ويكثر منه العجب أنهم أرسلوا [الرسال] (٢)، والبعث: الإرسال، قال الله تعالى: ﴿ فَهَمْ اللّهُ النَّهُ يَكُن اللّهُ النَّهُ يَكُن اللّهُ النَّهُ يَكُن اللّهُ النَّهُ عَلَى أرسلهم أن أبرز للرماح للطعن.

(وأن أصبر للجلاد): وأن أكره نفسي على الصبر لجلاد السيوف، والمجالدة: هني المضاربة بالسيف، يقال: اجتلد القوم وتجالدوا، إذا فعلوا ذلك.

(هبلتهم الهبول!): الهبول [جمع هبل و] (1) هي: المرأة التي لا يعيش لها ولد، وهبلته أمه إذا ثكلته، وهذا وارد على جهة الدعاء عليهم، أي ثكلتهم أمهاتهم، ويحتمل أن يكون الهبول من أسماء الداهية، وهبلتهم الهبول (2) أي ركبتهم الداهية [من قولهم] (1): هبله (٧) اللحم إذا ركبه وعظم فيه.

(لقد كنت): يحتمل في كان أن تكون هي الناقصة، ويكون معناه: لقد

(**من دعا!**): من الأجلاف وأهل الغباوة الذين لا بصيرة (١) لهم.

(والى ما<sup>(۱)</sup> أجيب!): من البدع والضلالات، وإقامة عمود الفتنة، ومن وما استفهام وارد<sup>(۱)</sup> على جهة التعجب، ومن في موضع نصب بدعا، وما في موضع جر بالحرف قبلها.

(وإنس لراض (1) بحجة الله عليهم): ببرهانه الذي احتج به عليهم، حيث قال: ﴿ الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنِنكُم ﴾ [الاسال: ١] ولا تقوى ولا إصلاح مع البغي والفساد.

(وعلمه فيهم): أراد حكمه، حيث قال: ﴿وَإِنْ طَابِغَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اتَتَلُوا فَأَصَلِحُوا يَيْنَهُمَا ﴾ [المعرف: ١] فإن أعطيت هذين الأمرين قبلتهما، لما يكون فيهما من المصلحة.

(**فَإِن أَبُوا**): أي<sup>(٥)</sup> كرهوا ما قلته، وخالفوا أمر الله في ذلك.

(أعطيتهم حدَّ السيف): حدُّ السيف: شباته (١)، وحدُّ الرجل: بأسه، يقول: مالهم عندي بعد الإدبار عما قلته إلا القتل بالسيف (١)، وهو من الكنايات الرفيعة.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: بعثتهم.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): هتلتهم الهتول وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ): هتله، وهو تصحيف، وانظر لسان العرب ٧٦٥/٣.

<sup>-414-</sup>

<sup>(</sup>١) في (أ): لا نصرة، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في النهج: وإلامً.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الراضي، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٥) قُوله: أي زيادة في (ب).

 <sup>(</sup>٦) في (ب): شباة، وشباة كل شيء: حد طرف، والجمع الشبا والشبوات. (مختار الصحاح ص٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) في (ب): عما قلته إلا حد السيف القتل بالسيف.

<sup>-177-</sup>

#### (٣٣) ومن خطبة له عليه السلام، يحض فيها على صلة الرحم

(أما بعد؛ فإن الأمر ينزل() من السماء إلى الأرض): أما بعد كلمة يستعملها الفصحاء في الخطب والرسائل، وبعد فيها تستعمل مضافة، كقولك: أما بعد حمد الله، ومقطوعة عن الإضافة كقولك: أما بعد فإن الأمر كذا، والأمر في قوله (المخالية): إن الأمر ينزل() من السماء، فإنه عبارة عن التقدير والقضاء، ونفوذ الحكم والإمضاء من جميع الكائنات() في العالم كله، فإنه ينزل من السماء على حسب المصلحة، كما قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاء وَرَقُكُمْ وَمَا تُوعَثُونَ ﴾ [الدربات: ٢٢].

(كقطر المطر): القطر: جمع قطرة كتمرة وتمر، وإنما شبهه بالقطر لما فيه من الكثرة، وتراكم العدد وانتشاره.

(إلى كل نفس ما قدر لها()): المراد يصل إلى كل نفس ما قدر لها، وسبق به العلم في الأزل.

(من زيادة): في أجل أو رزق أو جسم أو غير ذلك مما يكون مصلحة.

كنت على ما أنا عليه من الشدة والبسالة، ويحتمل أن تكون هي التامة، ويكون معناها: لقد وجدت وحصلت (١٠).

(وها أهدد بالحرب): لشدة ممارستي لها وولوعي بها.

(وها أرهب (<sup>۱</sup>) بالضرب): بالصوارم؛ لكثرة (<sup>۱)</sup> اشتياقي إلى الموت، فقد قال في كلام قد شرحناه من قبل: إنه (۱) آنس به (۱) من الصبي بثدي أمه.

(وإني لعلى يقين من ربي): فأنا مشتاق إلى لقائه.

(وفي غير شبهة من ديني): فأحب الانتقال إليه.

<sup>(</sup>١) في (أ): نزل، وفي (ب) كما أثبته، وكذا في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (أ): نزل.

<sup>(</sup>٣)في (أ): الكنايات وما أثبته من (ب) فهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: إلى كل نفس بما قسم لها.

<sup>-419-</sup>

<sup>(</sup>١) في (ب): ولقد حصلت.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ولا أرهب، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): لشدة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): إن، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في (ب): الموت.

وثانيهما: أن يريد مثل ما لأخيه ولا يريد زوالها منه، فهذه هي الغبطة وليست حسداً، ومنه قولهم: اللَّهُمَّ، غَبْطاً ولا هَبْطاً، أي نسألك الغبطة، ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا(١)، وهي محمودة.

(فإن المرء المسلم): السالم في إيمانه عما يشونه (٢٠).

(ما لم يغش دناءة): ما شرطية، وغشي الشيء إذا تلبُّس به واختلط، ومنه قولهم: غشيهم الليل، وقد دنا الرجل دناءة ودنؤة أي سقط في فعله، والدنيئة: النقيصة، ورجل دنيء إذا كان سافلاً خبيثاً، ومعناه تغشاها، أي يتلبس بها وتكون فعلاً إله إ<sup>٣١</sup>.

(تظهر): تكون مكشوفة، من ظهر الشيء إذا كان مكشوفاً.

(فيخشع لها إذا ذكرت): الخشوع: هو الذل والخضوع من أجلها إذا ذكرها ذاكر، يريد بذلك نقصه، وهو بالخاء المعجمة، وروايته بالجيم تصحيف لا معنى له؛ السير انشع هو: الحرص، ولا وجه له هاهنا.

(ويُغْرَى بها): غري بالشيء إذا ألصق(١) به، ومنه الغِرَى الإلصاقه بما

(لنام الناس): جمع لائم كقائم وقيام، وهم: سفلة الناس، ونازلوا الهمة منهم.

(١) انظر مختار الصحاح ص ٤٦٨، وقوله هنا: (ولا هبطاً، فيه: لا هبطاً)..

(٢) في (أ): سوله، هكذا بدون تنقيط، وما أثبته من (ب).

(٣) سقط من (أ).

(٤) في (ب): لصق به.

(أو نقصان): من هذه الأمور كلها، فإن كل شيء عنده بمقدار معلوم، وأمر مقدر محتوم: ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ الْحَمَّيْنَا } فِي إِمَامٍ مُعِينَ ﴾ إس ١١١.

(فإذا(١) رأى أحدكم الخيم غضيرة): الغفيرة: الزيادة والكثرة، والرؤية هاهنا يحتمل أن تكون من رؤية العين، ويحتمل أن تكون من

(في أهل أو مال أو نفس (¹) فلا يكون (¹) له فتنــة): أراد أن الواحــد إذا رأى لغيره زيادة في النفس بكثرة الأولاد، والزيادة في الأجسام(١) أيضاً بأن تكون كاملة عظيمة، أو زيادة في الأهل بكثرة العشائر والتكثر بالأصهار وسائر القرابات، أو زيادة في الأموال: العقارات، والـدور، والحيوانات، وغير ذلك من الأموال، فلا يكون (°) الضمير للأخ فتنة بأن يحسده على ما أوتي، فإن شغله بذلك شغل بما لا فائدة فيه، ولا ثمرة له، مع ما فيه من الوعيد والتعرض للأثمة من جهة الله تعالى، وذلك يكون

أحدهما: أن يريد وصول تلك النعم بعينها إلى نفسه، وهذا هو الحسد بعينه، فيريد وصولها إليه وزوالها من أخيه، وقد ورد ذم الحسـد في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله، كقوله صلى الله عليــه وآله: «ما ذئبان ضاريان في زريبة أحدكم بأسرع من الحسد في حسنات المؤمن، وهو مذموم على كل حال.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فإن.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في مال أو أهل أو نفس.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فلا يكونن، وفي شرح النهج: فلا تكوننُّ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بالأجسام.

<sup>(</sup>٥) في (ب)؛ فلايكونن.

(كان): هو جواب الشرط.

(كالفالج): الظافر الفائز بفلجه(١).

(الياسر): اليسر، والياسر واحد، وهو: اللاعب بقداح الميسر.

(الذي ينتظر أول فوزة من قداحه): انتظرت فلاناً إذا ترقبته ليأتي، وفاز فلان يفوز فوزاً إذا نجا، والفوز: الهلاك أيضاً، وهو من الأضداد، والفوز إنما يظهر من أجل القداح، ومن هاهنا لابتداء الغاية، مثلها في قوله تعالى: ﴿ أَطْمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خُونٍ ﴾ [دبن: ١].

(توجب له المغنم): وهو النصب المسماة بهذا القداح(١).

(ويرفع عنه بها المغرم): ويزول عنه ويجاوزه بهذه القداح الفاتحة غرم الجزور الذي يحصل بالقداح الآخر.

سؤال؛ هذه منه (لرَّخَلِيلًا إشارة إلى قداح الميسر، وأقلامه (٢) والاستقسام بها، فلا بد من بيانه وصفته؟

وجوابه؛ هو أن الميسر عبارة عن القمار وهو مصدر من يسره ييسره، واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهوله، والأزلام: جمع زلم كصرد<sup>(1)</sup> وهو الواحد من القداح، وجملتها عشرة: الفذّ، والتوءم، والرقيب، والنافس، والحلس، والمسبل<sup>(0)</sup>، والمعلّى، والمنيح، والسفيح،

والوَغْد<sup>(۱)</sup>، لكل واحد من هذه نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء، وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة منها وهي:

المنيح، والسفيح، والوغد، فللفذ سهم، وللتوءم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللنافس(١) أربعة، وللحلس(١) خمسة، وللمسبل ستة، والمعلى سبعة، يجعلونها في الربابة(١)، وهي خريطة(١) ويضعونها على يدي عدل منهم ثم يخلخلها ويدخل يده، فتخرج باسم كل رجل منهم قدحاً، فمن خرج له قدح من ذوات(١) النصب المقدرة أخذه، ومن خرج له قدح مما لانصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم الجزور كلها بدفع قيمتها، وقوله (المخابية) توجب له المغنم، إشارة إلى القداح التي نها السهام المقدرة، وقوله: ويرفع عنه المغرم(١)، إشارة إلى القداح التي لا نصيب لها، وهي توجب المغرم وهو دفع قيمة المجزور.

(وكذلك): الإشارة إلى ما تقدم ذكره.

(المرء المسلم البريء من الخيانة): الخالص من الخيانة، وهو ما ذكره من الحسد لأخيه المسلم.

<sup>(</sup>١) في (أ): بعلجه، وهو تحريف، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): لهذا القدح.

<sup>(</sup>٣) أُلقوا أقلامهم: أجالوا أزلامهم (انظر أساس البلاغة ص: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) في النسختين: كصردح، وهو خطأ، والصواب كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في (أ): والممسل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) انظر مختار الصحاح ص ٤٩٤، ولسان العرب ١٠٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وللباقين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وللجليس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الربابة: سُلْفَةُ - أي جلدة رقيقة- يعصب بها على يد الرجل الذي تدفع إليه الأيسار للقداح. (لسان العرب ١١/١).

<sup>(</sup>٥) الخريطة بالفتح: وعاء من أدم وغيره تشرج على ما فيها (مختار الصحاح ص١٧٣).

<sup>(</sup>٦) في (أ): دون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (أ): الغرم.

جملهما(١١)، ثم قال بعد ذلك: ﴿مُتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّكَيَا ﴾ [ال عمران:١١].

(ينتظر من الله(١) إحدى الحسنيين): يترقب(١) إحدى الخصلتين الحسنيين تثنية الحسنى، كالفضليين تثنية فضلى، يريد أنه يسترقب أحمد أمرين حسنين من جهة الله تعالى:

(والعمل الصالح حرث الأخرة): فيحصل منه الفوز بالجنة ونجاة نفسه من النار من حرث الآخر ة، ويحصل من حرث الدنيا متاع أيام قلائل، والناس مقيمون، فمنهم من يحرث للدنيا، ومنهم من يحرث للآخرة، كما قال (لنَّطْنِيلًا: «إن للدنيا أبناء، وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة».

(إما داعي): من جهة:

(وقد يجمعهما الله القوام): فيعطيهم الدنيا وزينتها، والا ينقصهم من أجورهم في الآخرة، وكل ذلك مصلحة استأثر الله تعالى بعلمها والإحاطة بها. (الله(٢)): وهو الموت، والانتقال إلى رحمة الله الواسعة.

(فساحذروا مسن الله): خافوه، وتحسرزوا عن مواقعة سخطه، وملابسة غضبه. (فما عند الله خير وأبقى(1)): من الثواب العظيم والدرجات العالية أفضل وأجزل وأدوم وأكثر استمراراً.

(ما حدّركم من نفسه): الذي أبلغه(١) إليكم على ألسنة الرسل من جهة نفسه، من القيام بما أوجب وأمر، والكفّ عمًّا نهى [عنه]<sup>(٣)</sup>وحذَّر. (وإها رزق الله): وهو النفع الذي يأتي من جهته.

(واخشوه خشية ليست بتعذير): عذر في الأمر إذا كان مقصراً فيه، ومراده ها هنا أن يخافوا الله خوفاً لاتقصير فيه من جهتهم، ولا تهاون بحاله، وترك التقصير فيه القيام بحقه.

(واعملوا في غير رياء ولا سمعة): واعملوا(1) الأعمال الصالحة سراً

(فإذا هو ذو أهل): أولاد، وعشيرة. (وصال): من العقارات، وأنواع الذخائر كلها.

(ومعه دينه): بترك (°) الحسد، والتلبس به.

(وحسبه): أصله، لأن من كان له أصل شريف وحسب فاخر فإنه يأنف عن(١٦) الحسد والتضمخ برذائله.

(إن المال والبنين حرث الدنيا): متاع الدنيا وزينتها، كما قال تعالى: ﴿ وَيُن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَيْدِيَّ ﴾ [ال عسراد:١٤] إلى آخر

<sup>(</sup>١) في (ب): إلى آخرها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أبلغ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وأتوا.

<sup>(</sup>١) قوله: من الله، زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): يرقب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: إما داعي الله.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: فما عند الله خير له. (٥) ف (أ): فترك، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): من.

في منازل الشهداء ففد حاز الخير بأسره في الدين والدنيا، وأحرزه بحذافيره في الآخرة والأولى.

(أيها الناس، [إنه] (١) لا يستغنى الرجل وإن كان ذا صال): لايزعم جهلاً منه وظناً بخلاف (١) الصواب، وإن أحرز المال، وكان في سعة منه أن ذلك يغنيه.

(عن عشيرته (<sup>۳)</sup>): أهله وبنو عمه الأقربون إليه، وإنما سموا عشيرة أخذاً من التعاشر، وهو: التخالط لاشتباك أنسابهم.

(ودفاعهم عنه بايديهم والسنتهم): أراد منعهم له بالأيدي عمن أراد البطش به، وبما يكون من ألسنتهم من الدفع لمن أراد ثلم عرضه.

(وهم أعظم الناس حيطة من ورائه): حاطه حيطة وحياطة، إذا كلأه ورعاه، والحيطة مضافة إلى من، والمعنى في ذلك أن القرابة هم (1) أشد الناس رعاية وكلانة لمن وراءه من الأولاد، وحفظ ما يتعلق به في حال الغيبة والموت؛ لأن قوله: من ورائه يحتمل الأمرين جميعاً.

(وألمهم لشعثه): وأجمعهم لما تفرق من ذلك، والشعث: انتشار الأمر وتفرقه، يقال: لمّ الله شعثك أي جمع أمرك المنتشر.

(وأعطفهم عليه عند نازلة إن نزلت به): العطف هو: الرجوع،

بينكم وبين الله، ولا تظهروها على أعين الخلق طلباً للرياء، ولا تحدثوا بها بألسنتكم فتكون سمعة.

(فإنه من يعمل لغير الله): وهو أن يقصد به الرياء والسمعة اللتين ذكرهما.

(يَكله الله إلى من عمل له): يجعل ثوابه إلى الناس الذين عمل من أجلهم، والمعنى يكل أمره إلى من لا يقدر على إعطائه الأجر.

(نسأل(۱) الله منازل الشهداء): التي أعدها الله تعالى لهم بما كان(۲) من استشهادهم في سبيله وصبرهم على ذلك، فإن لهم منازل عند الله لا يستحقها إلا هم.

(ومعايشة السعداء): المعايشة: مفاعلة من العيش، وهي غير مهموزة؛ لأن الياء فيها أصلية، بخلاف رسائل، وإسعاد (٢) المعيشة هو تيسيرها وتسهيلها، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنا ﴾ [الحل:٧٠].

(ومرافقة الأنبياء): فإن مرافقة من هذه (١٠) حاله حظوة عظيمة ، ومنزلة رفيعة ، أما في الدنيا فيهتدي بهديهم ، وأما في الآخرة فالكون معهم في الجنة ، وإنما خص الدعاء بهذه الأمورالثلاثة ؛ لأن من رزقه الله رزقاً هنيئاً في دنياه من غير كلفة يناله في طلبه ، ورافق الأنبياء وكان معهم ، ورفعه الله

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ڧ (ب): بخلافه.

<sup>(</sup>٣) في النهج: عترته.

<sup>(</sup>٤) قوله: هم سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) في (ب): فنسأل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لما قد كان...إلخ.

<sup>(</sup>٣) ﻓﻲ (ﺃ): ﻭﺳﻌﺎﺩ، ﻭﻓﻲ (ﺏ) ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): هذا.

(ألا لا يعدلنُ أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة): [الخصاص](١) والخصاصة: الفقر، قال الله تعالى: ﴿ وَيُؤْ ثِرُونَ عَلَىٰ أَهْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [المند: ١] ومراده هو النهي عن العدول عن القرابة إذا رأى بهم خصاصة.

(أن يسدها): أن يصلحها، من قولهم: سددت الثلمة إذا أصلحتها.

(بالذي لا يزيده إن أمسكه): بالما ل أو بالنفع الذي لا يزيده غنى إن هو تركه لنفسه.

(ولا ينقصه إن أهلكه): ولا يؤثر في حاله بالنقصان، إذ ما نقص مال من صدقة، إن أهلكه بإعطائه إياهم.

(ومن يقبض يده عن عشيرته): ومن يقبض عطاءه ونعمته ؛ لأن اليد عبارة عن النعمة، عن أقاربه وأهل خاصته من أهله.

(فإنما تقبض [منه] (\*)عنهم يد واحدة): فحقيقة حاله أنه قبض يده لا غير وهي يد واحدة، وهم إذا قبضوا أيديهم بالتأخر عن نصرته، وإعانته على الأمور، ومرافدتهم له نقصوه وقلُّوه.

(وتقبض منهم(٦) عنه أيد كثيرة): إذ هم آحاد وأشخاص عدة فلهذا كثرت أيديهم.

(ومن تلن حاشيته): لين الحاشية، جعلها (فالله كناية عن حسن

(١) سقط من (أ).

(٢) سقط من (أ).

(٣) قوله: منهم سقط من (أ).

من قولهم: عطفت الناقة على ولدها إذا رجعت لإرضاعه، والنازلة: الواحدة من شدائد الدهر، يقال: نزلت بهم نازلة، إذا أهمهم أمر عظيم، وأراد أنهم أرجع (١) الناس لتفريج ما ينزل عليه من الشدائد والأهوال لمكان الرحم ووشيج القرابة.

(ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس): لسان الصدق يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف(١) إلى صفته نحو مسجد الجامع على تأويل لسان القول الصدق، فيكون المعنى اللسان الصادق وهو الثناء الحسسن والحمد العالي، وعبُّر باللسان عمَّا يوجد به كما عبر باليد عمًّا يكون فعلم باليد، وهي العطية، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِنْقِ عَلِيًّا ﴾ [مربم: ٥٠]، وقوله: ﴿ وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِنتِي فِي الآخِرِينَ ﴾ [النمرا: ٨١].

(خير له من المال يورّثه غيره): وإنما كان خيراً من المال لأمور ثلاثة:

أما أولاً: فلأن نفع المال عائد إلى غيره بعد موته، ونفع الثناء راجع إليه نفسه.

وأما ثانياً: فلأن المال يزول ويتغير، بخلاف الثناء فإنه لايـزول ولا يتغير، ويبقى على وجه الدهر.

وأما ثالثاً: فلأن لسان الصدق لشرفه جعله الله ميراثاً للأنبياء كما حكيناه، والمال لحقارته جعله الله ميراثاً للفراعنة، فـلا جـرم كـان مـا قاله(للغليلا حقاً لما قررناه.

<sup>(</sup>١) في (ب): كتب فوقها: أرجى.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أن يكون بإضافة الموصوف ...إلخ، وفي (ب) كما أثبته.

#### (٢٤) ومن خطبة له عليه السلام

(ولعمري ماعليٌّ من قتال من خالف الحق، وخابط الغي): العمر إذا كان مجرداً عن اللام جاز في عينه الفتح والضم، تقول: عُمرك طويل، وعُمرك طويل، فإذا أدخلت اللام فليس فيها إلا الفتح، فلهذا تقول: لعمرك ولعمري، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمرك قسمى، ما على من حرج في قتال من خالف الحق بفسق وتمرد، وخابط الغي بجهل وضلالة، والخابط هو: الذي يسير على غير الجادة.

(من إدهان ولا إيهان): الإدهان هو: المصانعة، والإيهان هو: الضعف، وقوله: من إدهان ولا إيهان، بعد قوله: على من خالف الحق وخابط الغي من باب اللف والنشر في علم البديع، والمعنى في ذلك ما على من قتال من خالف الحق من إدهان أي مصانعة، ولا على من خابط الغي من إيهان أي ضعف، فلف أولاً ثم نشر ثانياً بإلحاق كل واحد ما يليق به، أي لا يمنعني من(١) قتال مخالفي الحق المصانعة لـه في ذلك، ولا يمنعني من قتال الخابط ضعفي عنه.

(فاتقوا الله عباد الله): فمن حق من كان متسماً (٢) بسمة العبودية

(٢) في (أ): مقسماً، وهو تحريف.

(١) في (ب): عن.

الخلق ولين الجانب، كما جعلوا قولهم: فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، كناية عن تحيره.

(تستدم(١) من قومه المودة): لأنهم إذا ألفوه بخفض جناحه وسهولة أخلاقه دام الوداد؛ لأن سببه لايزال متجدداً، فلهذا وجب دوامه وبقاؤه، وما أحسن ما ضمَّنه هذه الخطبة من الحكم الوافية، وحشاه في أثنائها من المواعظ الشافية، وما يعقلها إلا العالمون.

<sup>(</sup>١) في (ب) وفي شرح النهج: يستدم.

(بكم): أي<sup>(١)</sup> بنفوسكم وذواتكم.

(فعليّ): أي المشهور بالصفات والسمات، القائم بين أظهركم، يدعوكم إلى الله.

(ضامن): أي متكفّل.

(بفلحكم(٢)): فوزكم ونجائكم.

(أجلاً): في الآخرة بالثواب وإحراز المراتب العالية.

(إن لم تُمنَحُون عاجلاً): في الدنيا بالنصر على الأعداء، والظفر بهم، والمنحة: العطية.

(١) قوله: أي سقط من (أ).

- 377-

أن يكون ملازماً لتقوى سيده ومولاه، ومراقبة أحواله في السر والجهر.

(وفروا إلى الله): إلجاءوا إليه بالأعمال الصالحة.

(من الله): من عذابه وسخطه وأليم عقوبته.

(وامضوا): أي استمروا، من قولهم: فلان ماضي على طريقته، أي مستمراً عليها.

(في الدي نهجه الطريق إذا إلى أوضح وبيَّنه، ونهج الطريق إذا بيُّنها وأوضحها(٢).

قال العبدي (٢):

ولقد أَضَاءً لَـكَ الطريـقُ وأَنْهُجَـت

سُبُلُ الْمَسَالِكِ والهدى يُعَدي (1)

أي تُعِيْنُ وتُقَوِّي.

(وقوموا): أي انهضوا، من قولهم: قام بالأمر إذا نهض به.

(١) في النهج: في الذي نهجه لكم.

(٢)في (ب): إذا أوضحها وبينها.

ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المكارم والهدى تعدى

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لفلجكم، والفلج: هو الفوز والظفر.

<sup>(</sup>٣) العبدي هو: يزيد بن خُذَّاق الشني العبدي من بني عبد القيس، شاعر جاهلي، كان معاصراً لعمرو بن هند (الأعلام ١٨٢/٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ): بعدت، وهو تصحيف، والبيت ورد في أساس البلاغة ص: ٤٧٤، ونسبه إلى يزيد بن خذاق الشني، قلت: وهو العبدي، وقوله: سبل المسالك، في أساس البلاغة: منه المسالك، والبيت أورده صاحب لسان العرب ٧٢٧/٣، ونسبه إلى يزيد بن الخذاق العبدي

ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد، ومخالفتهم له في الرأي، فقال:

(مساهسي): الضمسير للقصسة (١)، كقولسه تعسالى: ﴿إِنَّ هِـىَ إِلاَّ يَتَنَكُ ﴾ [الاعراف: ١٥٥]: وقد إلاَّ حِيَاتُنَا اللَّنْيَا ﴾ [الاعراف: ١٥٥]: وقد يرد مذكراً، ويراد به الأمر كقوله:] (١) ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ [الوسره: ١٥] وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدَ أَمْتَنَا عَلَيْهِ ﴾ [الوسرف: ١٥] وهوضمير يفسره (١) مابعده، ويستعمل في الأمور التي عظم شأنها وفخم أمرها.

(إلا الكوفة): أي القصة (١) المعجبة، وهي ولاية الكوفة وأمرها.

(أقبضها وأبسطها): لا أمر لي في بلدة سواها بالقبض، والبسط، والجل، [والعقد] (٥)، والإبرام، والنقض، فوضع القبض والبسط فيها موضع القهر والسلطنة لما كانا من فوائدهما.

(ان لم تكوني (١) انت): إن لم يكن شأنك وأمرك في نفسك.

وعبد الرحمن، وهما صبيان صغيران في قصة مشهورة، فدعا الإمام على ( خليلاً عليه بقوله : (اللهم، إن بسراً باع دينه بالدنيا، وانتهك محارمك، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما عندك، اللهم، فلا تمته حتى تسلبه عقله، ولا توجب له رحمتك ولا ساعة من نهار، اللهم، العن بسراً وعمراً ومعاوية، وليحل عليهم غضبك ولتنزل بهم نقمتك، وليصبهم بأسك ورجزك الذي لا ترده عن القوم المجرمين)، فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيراً حتى وسوس وذهب عقله، فكان يهذي بالسيف، ويقول: اعطوني سيفاً أقتل به، لا يزال يردد ذلك حتى اتخذ له سيف من خشب، وكانوا يدنون منه المرققة - أي وعاء الخبر- فلا يزال يرضربها حتى يغشى عليه، فلبث كذلك إلى أن مات. (انظر شرح ابن أبي الحديد ١٨/٢).

### (٢٥) ومن خطبة له عليه السلام، وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد

وقدم عليه عاملاه (١) على اليمن، وهما: عبيد الله بن العباس (١)، وسعيد بن نمران (١)، لما غلب عليهما بسر بن أرطأة (١)، فقام (العليما إلى المنبر

(٢) هُو: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو محمد 11 - ١٨هـ١، وال، كان أصغر من أخيه عبدالله بسنة، رأى النبي ﴿ ) ولم يبرو عنه شيئاً، واستعمله الإمام علي (((فرايلاً)) على اليمن، فحج بالناس سنة ٣٦ه، وسنة ٣٧ه، وكان على مقدمة الحسن بن على (عليهما السلام) إلى معاوية ومات بالمدينة، وكان سخياً جواداً، ينحر كل يوم جزوراً، قبل: هو أول من وضع الموائد على الطرق، وله أخبار حسان في الجود، وفيه يقول أحد شعراء المدينة:

وأنت ربيع للبتامي وعصمة إذا المحل من جو السماء تطلعا (الأعلام ١٩٤/٣).

(٣) هو: سعيد بن تمران الهمداني ثم الناعطي، المتوفى نحو سنة ٧٠ه، تابعي، كان سيد همدان، شهد اليرموك، واستكتبه الإمام علي بن أبي طالب ((خلي)، ثم ضمه إلى عبيد الله بن العباس حين ولاء اليمن. (انظر الأعلام ١٠٣/٣).

(٤) هو: بسر بن أرطأة (أو ابن أبي أرطأة ) العامري القرشي، المتوفى سنة ٨٦هـ، قائد فتاك من الجبارين، ولد بمكة قبل الهجرة، وكان من رجال معاوية بن أبي سفيان، وجهه معاوية سنة ٣٩هـ في ثلاثة آلاف إلى المدينة فأخضعها، وإلى مكة فاحتلها، وإلى البمن فدخلها، وكان معاوية قد أمره بأن يوقع بمن يراه من أصحاب علي فقتل منهم جمعاً، وعاد إلى الشام فولاه معاوية البصرة ثم البحر، ثم أصيب في عقله فلم يزل معاوية مقرباً له، مدنياً منزلته وهو على تلك الحال إلى أن مات ( الأعلام ١٩/٢ ٥).

قلت: وبسر هذا هو الذي دعا عليه أمير المؤمنين علي الرفيلا بعد بعث معاوية لبسر على الحجاز واليمن، وفعل الأفاعيل المنكرة، وقتل ابنى عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب قدم =

<sup>(</sup>١) في (ب): للقضية.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): تفسيره.

<sup>(</sup>٤) في (ب): القضية.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: إن لم يكن إلا أنت.

<sup>(</sup>١) في (أ): عاملان.

(تهب أعاصيرك): هبت الربح إذا هاجت، والأعاصير: جمع إعصار، وهي ربح تثير الغبار، وترتفع [إلى السماء] (1) كالعمود، قال الله تعالى: ﴿ فَأَصَابُهَا إِعْصَارُ فِيهِ فَارْ فَلْحَرَقَت ﴾ [الغرن 171] والمراد بذلك نهوض أهل الكوفة في نصرته والإقبال إليه، والربح قد ترد عبارة عن النصر، كما قال تعالى: ﴿ وَتَذَهَبُ رِجُكُمُ ﴾ [الاسال: ١٤] والمعنى في هذا إن لم يكن أمرك وشأنك نصرتي وإعانتي.

(فقبحك الله!): الفاء جواب الشرط في قوله: إن لم تكوني (١) أنت، وقبحه الله أي نحاه [الله] (١) عن الخير، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) لَمْمْ مِنَ الْمَعْرُجِلانَ ﴾ [السم: ١٤].

ثم تمثل بقول الشاعر:

(لَعَمْرُ أَبِيْكَ الْخَيْرِ يَا عَمْرُو إِنَّنِي عَلَى وَضَرَ مِن ذَا الأَلَاءُ (٥) قَلَيل) ولنذكر إعرابه، وموضع الشاهد منه:

أما إعرابه: فالعمر مبتدأ، وهو مقسم به، وخبره محذوف وتقديره: عمر أبيك قسمي، والمعنى: أقسم بعمر أبيك وبقائه.

والخير يجوز فيه الجر صفة لأبيك أي صاحب الخير، والرفع على إضمار

(١) سقط من (ب).

(٢) في (أ): إن لم يكن أنتي، وقوله: أنت، سقط من (ب). .

(٣) سقط من (ب).

(٤) وردت الآية في النسخ هكذا: (وفي الآخرة هم من المقبوحين)، وهو وَهُم من النساخ،
 وصواب الآية كما أثبته.

(٥) في شرح النهج: من ذا الإناء.

الدبياج الوضي ...... ومن خطبة له (ع) وقد تواترة عليه الأخباس باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد

مبتدأ، والنصب على المدح، كأنه قال: أمدح صاحب الخير، إنني هو جواب القسم.

والوضربالضاد المعجمة: ما يجده الإنسان من الرائحة في يده من طعام فاسد.

ذا: اسم إشارة.

الألاء: شجر خبيث الرائحة والطعم، وهو مجرور صفة لذا، وقليل مجرور صفة لذا، وقليل مجرور صفة لوضر، ويروى: (من ذا الإناء)، وعلى هذا يكون ذا بمعنى صاحب، أي من صاحب الإناء أي الوضر من صاحب الإناء، وهو عبارة عما يوضع فيه.

وأما موضع الشاهد منه فإنما أورده مثلاً، على معنى أنه لم يبق معه من (۱) الولاية إلا أمر قليل فاسد رديء، ولهذا كنى عنه بالوضر لقلته ورداءته وفساده.

ثم قال [(لَعُلَيْلِكَ]<sup>('')</sup>:

(أنبنت بُسرا قد اطلع على اليمن): أعلم بسراً مطلعاً على اليمن، واطلع افتعل من قولهم: اطلعت على باطن أمره، قال الله تعالى: ﴿ اطلّعَ الْغَيْبَ ﴾ [مربم: ٧٧] ومراده إشرافه على اليمن بالقهر والاستيلاء.

(وإني والله لأظن أن (٦) هؤلاء القوم): معاوية وأصحابه من أهل الشام.

<sup>(</sup>١) قوله: من سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) أن، زيادة من النهج

(سيدالون منكم): الإدالة: الغلبة، أي يغلبونكم و يقهرونكم، لما أرى فيكم من التخاذل وفساد الآراء، وأدالنا الله من عدونا أي نصرنا

(باجماعهم(۱) على باطلهم): إنفاق كلمتهم على نصرة الباطل الذي أتوه.

(وتفرقكم عن حقكم): وتشتت آرائكم عن الحق الذي دعيتم إليه.

(ومعصيتكم (١) إمامكم في الحق): وترككم طاعة إمامكم فيما يأمركم به من إتيان الحق وفعله.

(وطاعتهم إمامهم في الباطل): وانقيادهم لما يأمرهم إمامهم من إتيان الباطل وفعله.

(وبادانهم الأمانة): وبإيصالهم الأمانة كل ما أنتمنهم عليه.

(الى صاحبهم): من يقوم بأمرهم ويتولى تدبير حالهم.

(وخيانتكم): لي في كل ما أمنتكم عليه.

(وبصلاحهم في بلادهم): من ترك البغي والظلم، والاحتكام لأمر صاحبهم.

(وفسادكم): بالبغي والتظالم، ومخالفة أمري.

عليه، وما ذاك إلا.

الدبياج الوضي ...... ومن خطبة له (ع) وقد تواترة عليه الأخباس باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد

(فلو انتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته): القعب: إناء من خشب له علاقة، ومراده أن مصداق مقالتي فيما قلته من هذه الصفات الذميمة أني لو أثننمت أحدكم على شيء حقير لم يؤده على حاله، وخان فيه، والعلاقة بالكسر هي: ما يحمل به القوس والقدح، والعلاقة بالفتح هي: علاقة الحب وعلاقة الخصومة، فالأول هو اسم، والثاني مصدر.

[(اللَّهُمُّ، إني قد مللتهم وملوني، وسنمتهم وسنموني، فأبدلنــي خير أ منهم، وأبدهم بي شرأ منـي)] (()

(الله م): أصله يا الله، لكن طرح حرف النداء، وعوضت الميم المشددة منه.

(أمث(١) قلوبهم): بتفرقها وتشتت أمرها.

(كما يماث الملح في الماء): ماث الملح يميثه إذا فتَّته، وأذهب أجزاءه.

(**والله لوددت<sup>(۲)</sup>):** غنيت.

(أن يكون لي بكم): عوضكم وأنتم ألوف مؤلفة وعدد جم.

(ألف فارس): هذه العدة عوضاً عن تلك العدة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: باجتماعهم.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وبمعصيتكم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: اللهم مث قلوبهم.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج وفي نسخة: أما والله.

(من بنبي فراس بن غنم (۱) : قبيلة من قبائل العرب مختصون بالشجاعة وجودة الفروسية ، ثم تمثّل :

(هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَسَاكَ مِنهِمَ فَوَارِسُ مِسْلُ أَرْمِيةِ الْحَمِيْسِمِ)(")

ونذكر إعرابه، وموضع التمثيل:

أما إعرابه فاللام في هنالك للبعد كما في ذلك، والأرمية: جمع أرمى، وهو السحاب.

والحميم: المطر الذي يأتي في شدة الحر، والمراد بالسحاب: سحاب الصيف، لأنه يكون أكثر ملائمة لما أراد من حيث كان أشد جفولاً<sup>(7)</sup>

(۱) وينو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة ، حيّ مشهورٌ بالشجاعة ، منهم : علقمة بن فراس وهو جلّ الطعان ، ومنهم : ربيعة بن مكدّم بن حُرثان بن جَلْيَة بن علقمة بن فراس الشجاع المشهور ، حامي الطّعن حياً وميتاً ، ولم يحم الحريم وهو ميت أحد غيره ؛ عُرض له فرسان من بني سُلّيم ومعه ظعائن من أهله يحميهم وحده ، فطاعنهم ، فرماه نُبيشة بن حبيب بسهم أصاب قلبه فنصب رحه في الأرض ، واعتمد عليه وهو ثابت في سرجه ولم يَرُل ولم يُعلى ، وأشار إلى الظعائن بالرواح ، فسرن حتى بلغن بيوت الحي ، وبنو سليم قيام إزائه ، لا يقدمون عليه ويظنونه حياً ، حتى قال قائل منهم : إني لا أراه إلا ميتاً ، ولو كان حيا لتحرك ، إنه والله لمائلٌ راتبٌ على هيئة واحدة لا يرفع يده ، ولا يحرك رأسه فلم يقدم أحدٌ منهم على الدو مه حتى رموا فرسه بسهم فشب من تحته فوقع وهو ميت وفاتنهم الظعائن . (شرح نهج البلاغة ٢٤١/١ ٣٤١/٢)

صدور العيس نحو بسني تميم

(انظر شرح نهج البلاغة ٣٤٨/١)، والبيت الذي تمثل به أمير المؤمنين ((رفيلي) أورده صاحب لسان العرب ١٢٣٢/١.

(٣) يقال: أجفل الغيم أي أقشع. (انظر أساس البلاغة ص٦١).

وأما موضع التمثيل: فأراد وصفهم بالسرعة إذا دعوا والإغاثة إذا استغيث بهم.

الديباج الوضي

(وحيات صم): أي لاتسمع، يشير بذلك إلى أنهم أجلاف جفاة لا يسكنون إلا القفار، وموضع الوحش(١) وأماكن الحشرات.

(تشربون الكدر): المتغير من الأمواه.

(وتأكلون الجشب): الجشب بالجيم هو: الطعام الغليظ، وقيل: هو الذي لا إدام(") معه، وسماعنا له بالجيم لاغير، ومنه الحديث: «اخشوشبوا واجشوشبوا»(٦)، من قولهم: طعام خشب بالباء إذا كان جرزاً، واجشوشبوا بالجيم من الجشب، وهو نقيض اللين.

(وتسفكون دماءكم): أراد إهراقها من غير حقها على غير وجهها.

(وتقطعون أرحامكم): لأن التواصل والتوادد(1) إنما يكون بالإيمان ولا إيمان هناك، وأراد بقطع الأرحام عدم التوارث إذ كان لاميراث هناك [يومئذ<sub>]</sub> (°).

(الأصنام فيكم منصوبة): أراد الأحجار وغيرها مما لاحياة فيه ولا تمييز له بين أظهركم منصوبة للعبادة من جهتكم.

(والأثام بكم معصوبة): الآثام جمع إثم، وهو: الذنب، وأراد أن الذنوب ملتصقة بكم لتلبسكم(١)، بها، لازمة لكم لزوم العصابة.

## (٢٦) ومن خطبة له عليه السلام

(إن الله بعث محمداً صلى الله عليه واله(١٠): اصطفاء واختاره بما أيده(١٠) من المعجزات.

(نديراً للعالمين): بما أبلغه من الوعيد.

(وأميناً على التنزيل): فلا يكتم شيئاً منه، ولا يغيِّره بتحريف ولا تبديل.

(وأنتم معشر العرب): المعشر: جماعة الناس، والمعاشر هي: الجماعات، وانتصابه على الاختصاص، أي أخص معشر العرب.

(على شر دين): مقيمون على عبادة الأوثان والأصنام، وهي شر الأديان لما فيها من تعظيم غير الله وعبادته.

(وفي شر دار): لا ظلال يظلكم إلا كهوف الجبال وأوراق الشجر.

(منيخون): من قولهم: أنحت الجمل فاستناخ، أي أبركته فبرك.

(بين حجارة خشن): غلاظ.

<sup>(</sup>١) في (ب): ومواضع الوحوش.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا أدم معه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اجشوشبوا واخشوشبوا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): والتواد.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ): لتسليكم، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: صلى الله عليه، وفي (ب) 🐠.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لما أيده الله...إلخ.

(فلا ظفرت يد المبايع، وخزيت أمانة المبتاع): المبايع يحتمل أن يكون اسم فاعل، وأن يكون اسم مفعول، وهكذا المتبايع (١) فإنه صالح على لفظه بهما (١) جميعاً، وسياق الكلام وارد على وجهين:

أحدهما: أن يكون وارداً على جهة الدعاء (٢)، والمعنى فلا أظفر الله يد كل واحد منهما؛ لأن المبايعة مفاعلة فهي حاصلة منهما جميعاً، وأخزى الله أمانة كل واحد منهما أيضاً.

وثانيهما: أن يكون وارداً على جهة الإخبار، ويكون المعنىأن يد كل واحد منهما غير ظافرة بمرادها، لما في ذلك من بيع الآخرة بالدنيا، وأن أمانة كل واحد منهما خازية ؛ لما في ذلك من البغي والإعانة على الفسوق بمخالفتي (1) وشقاقي.

(فخذوا للحرب أهبتها): من السلاح والكراع.

(وأعدوا لها عدتها): من الصبر والشجاعة، واحتمالات(٥) المكاره.

(**فقد شب لظاها<sup>(۱)</sup>)**: حمى جمرها<sup>(۷)</sup>.

(وعلا سناها[واستشعروا الصبر، فإنه أدعى إلى النصر]^^): وارتفع

(١) في (ب): المبتاع.

(٢) في (أ): لهما، وفي (ب) كما أثبته.

(٣) في (ب): على وجهه.

(٤) في (ب): لمخالفتي.

(٥) في (ب): واحتمال.

(٦) في (ب): فقد شبها لظي.

(٧) في (أ): حتى جمرها، وهو تحريف، وما أثبته من (ب).

(٨) زيادة في (ب)، وفي شرح النهج.

10-

(فنظرت): ففكرت في أمري، وتدبرت عاقبة حالي في الحرب والإقدام عليها.

الديباج الوضي

(فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي): ناصراً إلا من يختص بي من أولادي وأقاربي وأرحامي.

(فضننت بهم): من الضنة وهي: البخل، وهي بالضاد، وظننت من التهمة وهو بالظاء، ولا وجه له ها هنا.

(عن الموت): عن أن أقاتل بهم فيقتلوا فتركت الحرب.

(واغضيت على القذى): الإغضاء هو: إدناء الجفون على القذى وهو ما يؤذي العين، وهو كناية عن ترك الأمر على صعوبة ومشقة.

(وشربت على الشجا): الشجا: ما يعترض (١) في الحلق من عود أو غيره، ومراده فشربت على مكابدة (١) الشجا في حلقي.

(وصبرت على أخذ الكظم): يقال: أخذ بكظمه أي بمخرج نَفسوه.

(وعلى أصرٌ من طعم العلقم): العلقم: شجر مر، ويقال أيضاً للحنظل، ولكل ما أمرٌ من الشجر: علقم.

(ولم يبايع): يريد عمرو بن العاص حين بايع لمعاوية.

(حتى شرط): إلا بشرط.

(أن يؤتيه على البيعة ثمناً قليلاً): من حطام الدنيا لايدوم في يده ولا يبقى هو له.

<sup>(</sup>١) في (ب): ما يعرض.

<sup>(</sup>٢) في (أ): مكايدة.

(أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة): أراد أنه نوع من أنواع التكاليف الشرعية، بل هو أشرفها وأعلاها وأعظمها أجراً يستحق عليه الدخول من أبواب الجنة، فتجوَّز (۱) فيه بأن جعله باباً للجنة لما ذكرناه، كما قال (للفليلا: «الجنة تحت أقدام الأمهات» (۱) و«الجنة تحت ظلال السيوف» (۱) إشارة إلى ما قلناه.

(فتحه الله لخاصة أوليائه): لأهل القرب من محبته.

(وهو لباس التقوى): شعار الخائفين من الله.

(ودرع الله الحصينة): الواقية لكل من لبسها عن كل سوء،

ومن خطبة له (ع) الديباج الوضي

ضوؤها، والنار تستعار للحرب، لما فيها من الشدة والتوقد، قال الله تعالى: ﴿كُلُّمَا أَوْقَدُوا ثَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله﴾[الله: ٦٤].

وهذه الخطبة على تقارب أطرافها، قد اشتملت على فنون متفرقة وأنواع مختلفة، لا تناسب بينها، فبينا هو يتكلم في ذكر الرسول، إذ خرج إلى ذكر حال العرب قبل البعثة، إذ خرج إلى ذكر ضِنته (١) بأهله، إذ خرج إلى إلى إذكر] بيعة عمرو، إذ خرج إلى أهبة الحرب، وهذا كله يسمى الاستطراد، وهو في كلامه واقع كثيراً، وقد نبهنا عليه.

<sup>(</sup>١) في (أ): فنحرر هكذا، وهو تحريف، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) رواه القاضي العلامة على بن حميد القرشي رحمه الله في مسند شمس الأخبار ١٧٠/٢ في الباب (١٤١) وعزاه إلى مسند الشهاب، وله شاهد أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٢١/٢ بسنده يبلغ به إلى محمد بن طلحة بن معاوية السلمي، عن أبيه، قال: أنيت النبي في فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله، قال: ((أمك حبة))؟ قلت: نعم، فقال النبي في: ((الجنة بناؤها أفدام الخميات))، أورده في موسوعة أطراف الحديث ١٣/٤، وعزاه إلى المستدرك للحاكم النبسابوري ٢٠/٢، وكشف الجفاء ٢٠١/١، والدرر المنتشرة ١٦/ وعزاه إلى غيرها من المصادر.

من المصادر. (٣) رواه القرشي في مسند شمس الأخبار ١٤٨/٢ في الباب (١٣٦) وعزاه إلى مسند الشهاب، وهو في موسوعة أطراف الحديث ٥١٣/٢، وعزاه إلى مسلم في الجهاد ٢٠، وكنز العمال برقم (١٠٤٨٢)، وفتح الباري ١٠٠/٤، وغيرها.

<sup>(</sup>١) في (ب): ضنه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

استعارة من درع الحديد.

(وجنته الوثيقة): الجُنة بالضم: ما استترت به من سلاح أو غيره، ومنه الْمُجَنَّة لأنها تواري من فيها، ومراده من ذلك أنها هي الحصينة المغطية لكل عيب.

(فمن تركه (١)): الضمير للجهاد.

(ألبسه الله ثوب الذل): استعارة له من لبس الثوب، كما قال [الله](٢) تعالى: ﴿ فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِهَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ ﴾ [الحل: ١١٢].

(وشمله البلاء): أراد استولى عليه، والبلاء مصدر بلاه الله، والبلية واحدة البلايا.

(ودينت بالصغار والقماء ("): [ذُلل] (1) بالامتهان، والتحقير.

(وضرب على قلبه بالأسداد): ضرب أي جعل، من قولهم: ضرب بينهم الحجاب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَصُرِبَ يَنَّهُمْ بِسُورٍ ﴾ [الحديد: ١٣] الأسداد: جمع سد، وهو ما يجعل حاجزاً بين الشيئين، ومنه قوله تعالى: ﴿ عَلَى أَنْ تَجْمَلُ يَيُّننَا وَيَيَّهُمْ سَدًا ﴾ [الكهد: ١١] على قراءة الفتح.

وفي بعض النسخ: (على قلبه بالإسهاب)(٥)، والإسهاب هو: فساد العقل، يقال فيه: أسْهِبَ الرجل مبنياً على ما لم يسم فاعله إذا ذهب عقله.

(واديل منه الحق(١٠): هو من المداولة أي غلبه الحق، وانتصر عليه.

(وسيم الخسف): أولي النقص، وفلان رضي بالخسف أي بالانتقاص

(ومنع النصف): النصف هو: الاسم من الانتصاف، ومراده حيل بينه وبين الانتصاف.

(ألا وإني قد دعوتكم): ناديتكم وصرخت في آذانكم.

(إلى قتال هؤلاء القوم): معاوية وأحزابه من أهل الشام.

(ليلا ونهاراً وسراً وإعلاناً): في جميع الأوقات من الليل والنهار، وعلى جميع الحالات في السر والإعلان.

(**وقلت لكم:**): أشرت عليكم.

(اغزوهم قبل أن يغزوكم): ابدأوهم بالوصول إلى بلادهم قبل أن يصلوا إلى بلادكم.

(فوالله ما غُزي قوم قبط في عقر دارهم): قُصدوا إلى وسط دارهم، والعقر(٢) هو: وسط الدار، قط لاستغراق الأزمنة الماضية.

(الا ذلسوا): أصيبوا بالذل ورموا به إذ لا يرجى لهم فلاح بعد ذلك أصلا.

<sup>(</sup>١) في النهج: فمن تركه رغبة عنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في النهج: والقماءة. (٤) سَقَطَ مَنَ (أَ)، وهو في (ب): ذلك، وهو تحريف، والصواب كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) وكذا في شرح النهج (١/٧٤).

<sup>(</sup>١) في النهج: وأديل الحق منه بتضييع الجهاد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والعقرة.

(**وڤلبَها**): وهو السوار في اليد.

(وقلاندها): وهو ما في الحلق من الحلي.

(ورعاثها): جمع رُعْثة، وهي: الأقراط في الأذن.

(ما تمتنع منه): بشوكة ولا قوة ولا تمتنع منه (١) إلا.

(إلا بالاسترجاع): وهو أن تقول(٢): إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

(والاستزحام): [و](٢) هـ و طلب الرحمة ممن أخذها، وفعل بها هذه الأفاعيل.

(ثم انصرفوا وافرين): ثم من جهد البلاء أنهم فعلوا ما فعلوه، انصرفوا رجعوا إلى أوطانهم وافرين، إما ذوي وفر لما أ صابوه من الغنائم وأخذوه من بلاد المسلمين من نسائهم وأهـل(١) العهـد بـين أظهرهـم، وإمـا وافرين ماخدش لأحد منهم جلد.

(ولا ناهم كَلْمُ (°)): ولا أصابهم جرح.

(ولا أريق لهم دم): والاجرح واحد منهم جرحاً فخرج منه دم.

(فلو أن اصراً مسلماً): فلو أن واحداً ممن تلحقه عزة الإسلام وأنفة الدين.

ومن خطبة له (ع) في ذكر انجهاد الدياج الوضي

(فتواكلتم): ووكـل(١٠) كـل و احـد منكـم أمـره إلى الآخــر، ومنــه قولهم (١): فلان وكَلَّة أي يكل أمره إلى غيره.

(وتخاذلتم): هذا يخذل هذا وهذا يخذل ذاك أي لايقوم على نصرته.

(حتى شئت عليكم الغارات): شنُّ الغارات: إتيانها من جهات مختلفة، ومنه الحديث: «أنَّ رسول الله شنَّ الغارات على بني المصطلق»، أي وجهها عليهم من جهات شتي.

(وملكت عليكم الأقطار): استولي على النواحي من بلادكم وأطرافها.

(هذا(") أخو غامد قد وردت خيله الأنبار): أمير من أمراء معاوية، قد أغار علىالأنبار، وهي من أعمال أمير المؤمنين وأهل ولايته.

(وقتل حسان بن حسان): هو العامل على الأنبار فلما دخلوها قتلوه.

(وأزال خيلكم عن مسالحها): وأزال أخو غامد: أبعد خيلكم عن الثغور، والمراقب التي تحفظ الأقطار، يقال لها: مسالح.

(ولقد بلغنب): وصل إليَّ العلم.

(بأن الواحد منهم كان يدخل على من في القرية من المسلمين كالمرأة المسلمة ومن أهل الذمة كالمرأة المعاهدة فينتزع(أ)): يأخذ بعنف وشدة.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولايمتنع عنها: إلا بالاسترجاع...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أن تقول له.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ومن أهل العهد.
 (٥) في شرح النهج: ما نال رجلاً منهم كلم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وكل.

<sup>(</sup>٢) في (أ): قوله.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فهذا، وأخو غامد هو سفيان بن عوف بن المغفل الأزدي الغامدي المتوقى سنة ٥٢هـ، من ولاة معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينتزع ...إلخ.

الديباج الوضي

(وترحا): أي حزناً، وهما من المصادر التي أضمرت أفعالها فـلا ينطق بها معها.

(لكم): لأفعالكم هذه.

(حين صرتم غرضاً يرمى): الغرض هو: الذي يقصده الرماة بالإصابة قرطاساً كان أو غيره، أراد أن القبح والترح متعلق<sup>(۱)</sup> بكم زمان كنتم على هذه الصفة.

(يغار عليكم): تقصدون إلى بلادكم وتعلوكم العساكر.

(ولا تُغيرون): [و](<sup>1)</sup>لا تفعلون مثل ما فعلوا بكم.

(**وتُغْزُون**): إلى عقر دوركم.

(ولا تَفْرُون): من غزاكم، أقل أحوالكم واحدة بواحدة فواحدة بواحدة واحدة بواحدة قصاص (٦٠).

(ويعصى الله): بمخالفة أمره، وارتكاب مناهيه، وظهور الجور في الأرض والفساد فيها.

(وترضون): بترك النكير بمجاهدة من أتى ذلك<sup>(١)</sup> وتظهر مخالفتكم لي ونكوصكم عن امتثال أمري بما أقوله الآن.

(مات من بعد هذا): انقطع روحه من بعد رؤية هذا وإبصاره.

(أسفاً ما كان به ملوماً): الأسف هو: شدة الحزن، لم يلحقه بالموت لؤم من أحد أي ذم.

(بل كان به جديراً): بل لا يبعد الأمر فيه أن يكون حقيقاً، والجدير هو: الحقيق، من قولهم: فلان جدير بكذا أي حقيق به.

(فيا عجبا): إما يا عجبا، وإما يا عجباه أتعجب (١) [عجباً وطرح فعله، ولم يذكر معه لاستغنائهم بالمصدر عنه، فلا يجوز أن يذكر معه، فلا تقول: عجباً، وإنما يقال: عجباً لا غير](١).

(عجباً والله يميت القلب): لامتلاء<sup>(٢)</sup> الصدر منه.

(ويجلب الهمم): لتعذر الانتصار منه.

(من اجتماع هؤلاء): من لابتداء الغاية وهي متعلقة بعجباً، ولاعبرة بالفاصل لأنه نازل منزلة الفعل وقائم مقامه، ويجوز تعلقها بفعل مضمر، أي أعجب من اتفاق كلمة هؤلاء واجتماع آرائهم.

(على باطلهم): على الباطل الذي اقترحوه من غير بينة، ولا قيام برهان عليه، وإنما أضافه إليهم لما لهم به من مزيد الاختصاص.

(وتفرقكم عن حقكم!): وتشتت كلمتكم عن حقكم الذي تدعون إليه وقامت عليه البراهين.

<sup>(</sup>١) في (أ): متعلقاً، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): قضاء.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بذلك.

<sup>(</sup>١) في (أ): العجب، وهو تحريف، وما أثبته من (ب).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب)، والنسخة (أ) كما ترى كثيرة السقط والتحريف والتصحيف والأخطاء اللغوية والإملائية.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لاملاء، وفي (ب) كما أثبته.

فلهذا قالوا: حتى يسبَّخ أي يفتر عنا الحر، فلهذا قال في البرد: [حتى](١) ينسلخ أي يزول، وفي الحرُّ [حتى](٢) يسبَّخ أي يفتر، وإن لم يزل بالكلية.

(كل هدا): الإشارة إلى هذا الجنس من الاعتذار الذي لا يعذر صاحبه، يفعلونه.

(فرارأ): أي من أجل الفرار، وانتصابه على المفعول له.

(من الحرّ والقُرّ<sup>(٣)</sup>): القُر بضم القاف هو: البرد، فإذا كان هذا حالكم في الفرار من الحر والبرد مع سهولة الحال فيهما<sup>(١)</sup>.

(فأنتم والله من السيف أفر): لألمه وشدة مقاساته.

(يا أشباه الرجال): في الخلقة الإنسانية.

(ولا رجال): في الهمم العالية، والعزائم الطامحة.

(حلوم الأطفال): الحلم هو: الأناة والتؤدة في الأمور، وأراد<sup>(۰)</sup> أن أناتكم في الأمور كأناة الطفل؛ لأنه لا يتمالك في الشيء وتناول على أي وجه كان، مصلحاً كان أو مفسداً.

(وعقول ربات الحجال): أي النساء؛ لأن عقولهن ضعيفة جداً، ولهذا يقال: قل ما أرادت امرأة أن تحتج لنفسها إلا كانت حجتها عليها، (فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر): فإذا أوجبت عليكم قتلهم وقتالهم وجهادهم في أيام الصيف اعتذرتم [إلي](1) و:

(قلتم: هـنه حَمَارَة القيط): الحمارَة بتشديد الراء هي: شدة الحروأعظمه.

(أمهلنا): اجعل لنا مهلة.

(حتى يسبّخ عنّا الحر): بسين منقوطة بثلاث من أسفل، وبباء بواحدة من أسفل، وبخاء بواحدة من أعلى، والباء مضاعفة، وسبّخ الحر إذا فتر.

(وإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الشتاء): التي يكثر بردها.

(قلتم: هذه صبارة القُر ): معظم البرد، بصاد مهملة، والراء مشددة.

(أمهلنا): اجعل لنا مهلة غايتها.

(حتى ينسلخ عنَّا البرد): يزول ويقلع<sup>(۱)</sup>.

سؤال؛ لم قال في الحر: حتى يسبَّخ أي يفتر، وقال في البرد: حتى ينسلخ، وكل واحد منهما مانع على زعمهم في الاعتذار؟

وجوابه؛ هو أنه يحمل أن يكون البرد في بلادهم شديداً، وإذا كان الأمر كما قلناه فالغزو لا يمكن في أيام الشتاء، حتى ينسلخ البرد ويزول بالكلية، بخلاف الحر فإن قليله لا يمنع من الغزو وإنما يمنع كثيره،

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) بعده في النهج: فإذا كنتم من الحر والقر تفرون.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فيها.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أراد بدون الواو.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وينقطع.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بحتمل.

(معرفة والله): حقيقتها وشأنها وفائدتها أنها.

(جَرْت ندماً): إليُّ منكم، وكان منقطعاً قبل معرفتي لكم.

(وأعقبت سدما): السدم: الحزن والهم، ومراده أنه كان عاقبة أمري بعد معرفتكم هو الندم والحزن.

(وافسدتم علي رايع): وغيرتم ما رأيته صواباً ونتجته فكرتبي من المصلحة في أمرالجهاد وإقامة عمود الدين.

(بالعصيان): فيما أمرت.

(والخذلان): بالتقاعد عن نصرتي إذا دعوت.

(حتى قالت قريش:): حتى كان عاقبة الأمر في ذلك أن تحدث أهل الـرأي والتجربـة مـن قريـش، وأهــل الحنكــة في الحــروب علــى جهــة الانتقاص بحالي.

(ان ابن أبي طالب رجل شجاع): جريء عند المنازلة للأقران، ومبارزة الشجعان.

(ولكن لا علم له بالحرب): بمكائدها وأخذ الفرص فيها، وإحكام أمرها بالرأي الصائب، وربما قيل: الحرب خدعة(١).

(١) الحرب خدعة، يروى حديث ذكره ابن الأثير في النهاية ١٤/٢، وقال ما لفظه: فيه: ﴿﴿الحرب خَدْعَة)، يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال، فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع: أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات وأصحها، ومعنى الثاني: هو الاسم مِن الحداع، ومعنى الثالث: أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولاتفي لهم، كما يقال: فلان لَعُبة وضُحُكة: أي كثير اللعب والضحك. انتهى.

والحِجال: جمع حَجلة بفتح الحاء بيت يجعل للعروس من النساء، يزين بالثياب، وإشارته إلى ضعف الأحلام والعقول في وصفهم(١٠).

(قاتلكم الله!): تعجب من حالهم في كل ما ساقه من أمرهم واستظراف<sup>(۲)</sup> من سوء صنيعهم معه.

(لقد هلاتم قلبي قيحاً): لقد جرحتم صدري بشقاقكم وامتلأ قيحاً، والقيح: عبارة عما يخرج من الجرح عند فساده.

(وشحنتم صدري غيظا): ملأتموه من الغيظ، وانتصاب الغيظ على التمييز بعد المفعول، كقوله تعالى: ﴿وَمُجُرَّهُ الْأَرْضُ عُيُومًا ﴾ [النه:١٦].

(**وجرعتموني**): أسقيتموني.

(نُفب التهمام أنفاساً): النُغبة بضم الفاء وغين معجمة هي: الجرعة، وقد يفتح أيضاً، وجمعها نُغَب، والتهمام مصدر همَّ يهمُّ تهماماً كقولهم: ذكر يذكر تذكاراً، وأنفاساً جمع نفس، وانتصابه على الحال من نُغُب أي متتابعات.

(لوددت): تمنيت، وهذه اللام لتوكيد الجملة وتحقيقها، كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنا ﴾ [الديد:٢٦] ، وقولهم: ولنعم حشو الدرع أنت.

(أني لم أركم): بعيني.

(ولم أعرفكم): بقلبي، عرفتكم.

<sup>(</sup>١) في (أ): في حقهم، وفي (ب) كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في (ب): واستطرق.

(ولكن لا رأي لمن لا يطاع): ولكن السبب في ذلك هو أني أشرت فلم

يقبل رأيي وخالفوه، فكان سبباً في تغيير الأمر واختلاله، لا ما زعمتموه

من عدم ممارستي للحرب، وهذ الكلمة جارية مجرى المثل، ولم يسمع(١)

من أحد قبله، وهي(١) من بديع الأمثال، وغرائب الحكم، والمعنى أن كـل

من V يطاع في رأيه فكأنه في حكم المعدوم $^{(7)}$ .

وقال آخر:

الـرأيُ قَبْـلَ شـجاعةِ الشـجعان هـو أولٌ وهـي المحــلُّ الشـاني (١) فقد أحرز الشجاعة، ولكنه لا يحسن تدبيرها بزعمهم.

(ش أبوهم!): تعجب مما قالوه من ذلك، وإنكار (١) لما زعموه، مثل قولهم: لله دره.

(وهل أحد منهم): من قريش الذين زعموا<sup>(٢)</sup> أني لا أحسن تدبيرها.

(أشد لها هراساً): المراس والممارسة واحد، وهي: المعالجة والاختبار بحالها مرة بعد مرة.

(واقدم فيها مقاماً مني): وأسبق فيها قدماً من أحد غيري.

(لقد نهضت فيها): قمت بأعبائها، من قولهم: نهض بالأمر إذا كفي فيه.

(وها بلغت العشرين): من عمري وهو سن البلوغ، وما زلت أمارسها وأعالجها من ذلك اليوم إلى الآن.

(وها أنا<sup>(١)</sup> الأن قد ذرفت على الستين): ذرف أي زاد، ومن هذه حاله في معالجة الحروب وممارستها من زمن البلوغ إلى وقت الهرم والشيخوخة، كيف يقال: بأنه غير ممارس، فما قلتموه في ذلك غير صحيح.

-401-

E 50

(١) في (ب): ولم تسمع.

(٢) في (ب): وهو.

(٣) في (ب): العدم.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي الطيب المتنبي.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وإنكاراً.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يزعموا، وهو خطأ، والصواب: يزعمون.

<sup>(؛)</sup> في شرح النهج: وها أنذا وقد ذرفت...إلخ.

يضمر فيهما الخيل، واليوم منصوب بكل حال، فإن خرج عن الظرفية كان اسماً، لأن وما بعده الخبر، وإن بقي على الظرفية فما بعدها يكون اسماً لها منصوباً.

(وغدا السباق): أي المسابقة.

(والسَّبقة الجنة): السَّبقة بفتح الفاء هي: الاسم من الاستباق، وقد تكون للمرة الواحدة من الفعل، والسُبقة بالضم هي: اسم لما يقع عليه السباق، وهو الخطر بين المتسابقين(١١)، وكلاهما صالح ها هنا.

(والغاية النار): غاية الشيء: آخره ومنقطعه.

سؤال؛ لِمَ خصُّ السبقة بالجنة، وجعل الغاية للنار، وكل واحد منهما موصول إليه؟

وجوابه؛ أن الاستباق إنما يكون في أمر محبوب، وغرض مطلوب فلهذا خصه بالجنة، وجعل الغاية للنار؛ لأن الغاية هي منقطع الشيء، وقد ينتهي إليها من يسره الانتهاء، ومن لايسره الانتهاء، فلهذا خص الغاية بالنار كالمصير والمآل، فبلا جرم خالف(٢) بين اللفظين لما يسرى من اختلاف المعنيين.

(أفلا تائب من خطيئته): أفلا يوجد مقلع من عمل (٢) الخطايا.

(قبل منيته): قبل موته، والمنية: الموت، ومراده قبل حضور وقت موته فتنقطع توبته.

# (۲۸) ومن خطبة له عليه السلام

(أها بعد، فإن الدنيا قد أدبرت): تولت وانقضى آثارها، لأن ما مضى من الدنيا بالإضافة إلى ما بقي كلا شيء، ولهذا قال الرسول (﴿ عُلِّيلًا : «بعثت أنا والساعة كهاتين (١٠)» يعني الوسطى والمسبحة، وأراد بذلك قرب الساعة وانقطاع الدنيا.

(واذنت بوداع): الأذان: الإعلام، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَذَّهُ الْمُحْرِّبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النسرة: ٢٧٩]، وأذان الصلاة: الإعلام بها، والوداع: الاسم من التوديع بفتح الفاء، وإنما يكون عند الرحيل، والمراد أنها أعلمت بالارتحال.

(وإن الأخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع): الإشراف والإقبال: عبارة عن الإسراع في الشيء، وقوله: باطلاع هو افتعال، من قولهم: اطلعت علىالشيء والباء فيه للحال أي مطلعة.

(ألا وإن اليوم المضمار): المضمار: عبارة عن الزمان والمكان الذي

<sup>(</sup>١) في (ب): المسابقين، والخطر هو: السبق الذي يتراهن عليه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): خلاف وهو تحريف، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أعمال.

<sup>(</sup>١) أورده في موسوعة أطراف الحديث ٢٦٤/٤، وعزاه إلى مصادر كثيرة منها: البخاري ١٣٢، ١٣١/٨، ومسلم في الفتن ١٣٥، وسنن النسائي (المجتبى) ١٨٩/٣، وسنن الـترمذي ٢٢١٤، وسنن ابن ماجة ٤٥، ٤٠٤٠، وغيرها كثير، انظرها هناك.

الديباج الوضي

(قبل حضور أجله): وهو في سعة من أمره ولم يحضر موته.

(خسر عمله): أي انتقص حيث لم يعمل(١) خيراً لنفسه.

(وضره أجله): لموافاته له وهو على غير أهبة وعدّة (١)، ولا ضرر أعظم من ضرر لا يمكن تلافيه.

(ألا فاعملوا في الرغبة): بجد واجتهاد وتأهب واستعداد.

(كما تعملون(٢) في الرهبة): لمثل ذلك.

سؤال؛ لِمَ جعل العمل في الرغبة (١) مُشْبِهاً للعمل في الرهبة، وكلاهما في الوقوع على سواء؛ لأن الواحد منًا كما يعمل الأعمال فراراً من العقوبة فقد (٥) يعملها طلباً للمنافع، فما وجه التفرقة بينهما؟

وجوابه؛ هو أن المراد بالرهبة هو القسر والإلجاء، والمراد بالرغبة هو الاختيار والإرادة، فشبه ما يقع بالاختيار والداعية (1) في تنجيز حصوله وتوفيره (٧) بما يقع بالقسر (١) والإلجاء في وجوب حصوله ؛ لما كان ما يقع (١) بالإلجاء والقسر لا ينفك عن الحصول لامحالة.

(١) في (ب): يفعل.

(٢) في (ب): وعد.

(٣) في (أ): تعملوا وهو خطأ، وما أثبته من (ب) ومن النهج.

(٤) في (أ): بالرغبة.

(٥) ني (ب): قد.

(٦) في (أ): والراغبة، وما أثبته من (ب).

(٧) في (أ): وتوحيره، وفي (ب) كما أثبته.

(٨) في (ب): بما يقع في القسر.

(٩) في (أ): لا يقع.

(ألا عامل لنفسه): بالاغتنام من الأعمال الصالحة.

(قبل يوم رمسه): قبل أن يكون مقبوراً، والرمس: القبر.

(ألا وإنكم في أيام أهل): وهو ما تستقبلونه(١) فيما يأتي من أعماركم.

(من ورانها أجل): غايتها ومنقطعها آجال مقدرة بعدها يُنتهى(١) إليه.

(فمن عمل في أيام أمله (٦)): فمن عمل في هذه الأيام التي هي مضروبة للإمهال.

(قبل حضور أجله): وهو في سعة من عمره قبل حضور الموت، وإنما قال: قبل حضور أجله؛ لأن ما يكون من التوبة في حال الموت فهي غير مقبولة، لمكان الإلجاء بمشاهدة الملائكة وتحقق أحوال الآخرة، ولهذا سوَّى الله بين من يموت كافراً وبين من يتوب هذه التوبة، حيث قال: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ....﴾ إلى آخرالآية (١) [الساء ١٨٠].

(نفعه عمله): لما يلاقي من ثوابه الذي يكون عليه.

(ولم يضره أجله): لكونه جاء وهو على الأهبة وأخذ العُدّة.

(ومن قصر في أيام أمله): ومن هوَّن في طلب الأعمال الصالحة وفعلها.

-777-

<sup>(</sup>١) في (ب): تستقبلوه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تنتهي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أجله، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج...

<sup>(</sup>٤) لفظ الآية الشريفة: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين بموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾ صدق الله العلي العظيم.

الدبباج الوضي

بالصدور عن الدنيا والإقبال إلى الآخرة، والظعن: السير، يقال: ظعن يظعن ظعْناً [وظعناً](١) بتحريك العين وسكونها.

(ودللتم على السزاد): الدال هو الله تعالى، حيث قال: ﴿وَتَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقَوَى ﴾ [الفرة:١٩٧٠].

(وإن أخوف ما أخاف عليكم: [اتباع] (") الهوى، وطول الأمل): وهذا كلام أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله [وسلم] (") فوضعه في أحسن مواضعه، وأوجز فيه غاية الإيجاز، فإنه قال فيه (إن شر ما أخاف (1) عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فاتباع الهوى يصدف بقلوبكم عن الحق، وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا، وما بعدهما لأحد خير في دنيا ولا آخرة (") فأخذ مقدار حاجته، وأهمل باقيه، وجعله طرازا لكلامه وعلامة لكماله وتمامه.

(الا واني لم أر كالجنة نام طالبها): أراد المبالغة في طلبها، لأن من بالغ في طلب شيء امتنع منه النوم، فلهذا تعجب عمن يطلبها وهو يحدث نفسه بالنوم، وقوله: كالجنة في موضع المفعول لأرى؛ أي لم أر مثل الجنة لما فيها من قرة الأعين.

(ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل): أراد من لا ينفعه الحق لتركه له (۱) والإعراض عنه، فإنه لا محالة يضره (۱) الباطل بالانقياد له والدخول تحت أمره.

(ومن لم يستقم به الهدى يَجْرُ الضلال (\*): يعني أن كل من لم ينفعه الهدى في استقامة حاله وصواب أمره فإن الضلال يجرُبه أي يعدل به، من قولهم: جار يجور عن كذا إذا عدل عنه ومال (١)، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهَا جَابِرُ ﴾ النحل الي عادل مائل.

(ألا وإنكم قد أمرة بالظعن): الآمر هو: الله على ألسنة الرسل

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ما أتخوف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية عن أبي هريرة ص٤٨، الحديث رقم (٣٩) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وقريباً منه أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٦١/٢ مع اختلاف في بعض ألفاظه يسنده عن علي بن أبي طالب (فطيلا أن رسول الله الله قال: (رإن أشد ما أتخوف عليكم خصلتان: أما أحدهما فاتباع الهوى، وأما الأخرى فطول الأمل، فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق، ومن عدل عن الحق فهو صاحب هوى، وأما طول الأمل فإنه حب الدنيا))، وكما في المرشد بالله رواه في شمس الأخبار ٢٩١/٢ في الباب السبعين والمائة، وعزاه إلى المجالس برواية السمان، عن علي (فطيلا).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): لتركه الحق.

<sup>(</sup>٤) من هنا في (ب): بضرر الباطل لما له يقتاد له وللدخول تحت أمره.

<sup>(</sup>٥) في النهج: يجر به الضلال إلى الردى.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وما بدون اللام، وما أثبته من (ب).

(أيها الناس، المحتمعة أبدانهم (١)): لما يظهر في مرأى العين لاجتماعهم (٢)على بعض الحوادث إما لهواً وطرباً، وإما فرقاً وحزناً.

(المختلفة أهواؤهم): لكل واحد منهم غرض، لا يجمعهم جامع الدين في نصرته، ولا تتفق خواطرهم وقلوبهم على رفع مناره، وتشييد معالمه.

(كلامكم): قولكم بألسنتكم.

(يوهي الصم الصلاب): الوهي: الضعف، ومراده أنه يضعف الأحجار الصلبة لما تضمنه من الإبراق والإرعاد والوعيد الشديد لمن خالفكم.

(وفعلكم يُطمِعُ فيكم (٢) الأعداء): لما فيه من التخاذل وقلة التناصر بحيث لو رآكم الرائي لطمع في أخذكم وتغنم كم، وعلامة ذلك وأمارته أنكم.

(١) في (أ): أيديهم، وما أثبته من (ب) ومن النهج.

(٢) في (أ): لإجماعهم.

(٣) قوله: فيكم سقط من (ب).

- 414-

(ترودوا(۱) في الدنيا من الدنيا): أراد [أن] (۱) موضع الزاد ومكانه هو الدنيا، وأخذ الزاد إنما يكون منها بفعل الأعمال الصالحة وادخارها.

الديباج الوضي

(تحرزون (٢) به انفسكم غدا): عن عذاب الله تعالى وأليم عقابه، وكفى بكلامه هذا في قطع علائق (١) الاغترار والقدح لزيادة الاتعاظ والانزجار، وتحذيراً عن الغفلة، وترغيباً في عمل الآخرة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فتزودوا.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ما تحرزون.

واشتقاقهما من التعلل والضلال، وغرضه أنكم تتعللون بمعاذير فاسدة وأقاويل كاذبة لا يصدق قائلها، ولا يعذر صاحبها.

(دفاع ذي الدِّين المطول): دفعته عن حقه إذا منعته وفاءه، ومطلت الحديدة إذا طولتها ومددتها، ومطلت دينه إذا مددت وفاءه إلى مدة، والدفاع: جمع دافع كتاجر وتجار، والمعنى أنكم تمنعون وفاء ذي الدين الذي قد مطل به، وطالت مدته على صاحبه، وإنما قال: ذي الديسن المطول؛ مبالغة في ركة أحوالهم حيث منعوا وفاء دين قد تقادمت أزمانــه، وطال عهده بالقضاء، فكان من حق(١) ما هذا حاله المعاجلة بقضائه.

(لا يمنع الضيم الذليل): الضيم: الظلم، قال الشاعر:

وإنَّى على الْمَوْلِي وإن قلَّ نفعُهُ دفوعٌ إذا ما ضِيْمٌ غير صَبُّور (١) لأن ذله يمنعه عن الأنفة، واستحضارالشهامة في الانتصار عن الظلم.

(ولا يدرك الحق إلا بالجد): الجد: نقيض الهزل، ومراده أن الحق في الأمور كلها إنما ينال بالاجتهاد وإتعاب الخاطر لا بالتواني وراحة النفس.

(أي دار بعد داركم تمنعون): أراد أي خطة بعد خطتكم تمنعونها عن الظلم، وأن يغار عليها؛ فإذا كنتم لا تمنعونها فأنتم عن غيرها أعجز وأقصر.

(ومع أي إمام بعدي تقاتلون): لعلمي وبصيرتي ومكاني

(١) العبارة في (ب): فكان مرجو ما هذا حاله، وقيل: المعاجلة بقضائه.

(تقولون في الحالس: كيت وكيت): وهما عبارتان عن الأحاديث المبهمة، ومراده أنكم في المجالس تذكرون أنكم تفعلون الأفاعيل من الجهاد، ومواقعة الأعداء، والقيام بثأر الدين، وتدمير من يريد مخالفته طعناً بالرماح وضرباً بالسيوف، ورشقاً بالنبال، إلى غير ذلك من الكلامات.

(فإذا جاء القتال): حضر وقته، وصدق حصوله.

(قلتم: حيدي خياد): حاد عن الشيء إذا مال عنه، والحيد: الميل، وهذه كلمة تقولها العرب عند اشتداد الأمر وعظم حاله، كقولهم للداهية صمي صمام، وفيحي فياح، وهو اسم للغارة(١).

(ما عُزت دعوة من دعاكم): عز الرجل إذا صار عزيزاً ، وعز إذا عظم، وعز إذا حق واشتد، والمعنى في هذا ما عظم ولا انتصر ولا صار عزيزاً نداؤه إذا ناداكم لنصرته لتخاذلكم وتفرق آرائكم.

(ولا استراح قلب من قاساكم): قاسيت الأمر إذا كابدت شدائده، ومراده أنه لا يطمئن قلب من كايد بكم(٢) الشدائد والحروب، وخاض بكم غمرات الموت لقلة ثقته بكم، وإشفاقه (٢) منكم، وحذره على

(أعاليل بأضاليل): جمع أعْلُولة وأضْلُولة كأضْحُوكة وأخْبُولة(1)،

<sup>(</sup>٢) البيت أورده في لسان العرب ٥٦٣/٢، بدون نسبة إلى قائله، وقوله: (إذا ما ضيم) في اللسان: (إذا ما ضمت)،

<sup>(</sup>١) انظر النهاية لابن الأثير ٢/١٦١، وشرح النهج لابن أبي الحديد ١١١٢-١١١.

<sup>(</sup>٢) في (أ): كايدكم، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وإشتفاقه، وفي (ب) كما أثبته...

<sup>(</sup>٤) في (ب): وأحبولة.

(ولا أوعد العدو بكم): لما يظهرلي من ضعفكم وهوانكم وركة أحوالكم في جميع أموركم.

( ما بالكم): البال: الحال، ومراده ما الذي عرض لأحوالكم حتى كانت على هذه الصفة.

(ما طِبْكم): الطِبُّ بكسر الفاء: العادة.

قال الكميت:

فما إن طِبِّنا جبنٌ ولكن منايانا ودَوْلَة آخرينا<sup>(۱)</sup>
وهذا مراده ها هنا، أي ما جزاؤكم على هذه العادة التي تعودتموها،
ورجل طب بفتح الفاء إذا<sup>(۱)</sup> كان عالماً ماهراً، والحركات الثلاث في
علم الطب.

(ما دواؤكم): أي شيء يكون فيه الشفاء لما أصابكم من هذا الداء.

(القوم رجال أمثالكم): أراد أن الإنسان لا يستوحش من شكله ولا يجبن عمن كان مساوياً له (٢)، فما سبب ذلكم ونكوصكم عنهم؟!

(١) البيت أورده صاحب لسان العرب ٥٦٥/٢ من أبيات ثلاثة نسبها إلى فروة بـن مسيك

و ان نُغْلِب فغلابون قُدماً وإن نُغْلَب فغير مغلبينا فما إن طَبُنا جيئ ولكن منايانا ودولة آخرينا كذاك الدهر دولته سجال تكر صروف حيناً فحينا

(٢) في (ب): أي.

(٣) في (ب): عمن كان له مساوياً.

من رسول الله، وانعقاد الإجماع على صحة إمامتي ووجوب متابعتي.

(المغرور والله من غررتموه): المغرور على الحقيقة من كان سيئقة (١) لكم وتابعاً لأقوالكم.

(**ومن فاز بكم**): ومن ظفر بكم.

(فقد ظفر (<sup>7</sup>) بالسهم الأخيب): خاب سعيه إذا لم ينل مقصوده، واستعار ما ذكره في السهام من سهام الميسر وقداحه لأن بعضها له نصيب وبعضها لا نصيب له (<sup>7</sup>)، فأراد ها هنا أن من ظفر بكم فقد ظفر بغير شيء وفاز بغير مطلوب (<sup>1</sup>).

(ومن رمى بكم فقد رمس بالأفوق الناصل (°): الأفوق من السهام: الذي كسر فوقه، وهو ما يلي وتر القوس، والناصل: الذي خرج نصله، وما هذا حاله فلا نفع فيه لرامي (١) بحال، وأراد المبالغة في بطلان النفع بهم فيما يريده منهم.

(أصبحت والله لا أصدق قولكم): لما عاينته من كذبكم ومحالكم. (ولا أطمع في نصرتكم(٢)): لما أتحققه من تخاذلكم وتقاعدكم عني.

- 44. -

<sup>(</sup>١) في (ب): بسيفه.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فقد فاز والله بالسهم الأخيب.

 <sup>(</sup>٣) نص العبارة من أولها في (أ): لأن بعضها له ونصيب لا نصيب له، وفيها تحريف وسقط كما ترى، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): المطلوب.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: بأفوق ناصل.

<sup>(</sup>٦) في (ب): لرام.

<sup>(</sup>٧) في النهج: نصركم.

أيسا ظبيسةَ الْوَعْسَاء بِين جُلاَجِسِل(١)

وبسين النَّقَساء أنست أم أم سسالم [يجهًّل نفسه حيث لم يفرق بين الظبية والوحشة وبين أم سالم] (٢) ومنه قول آخر:

إذا مــــا تميمـــــيِّ أتــــاك مفــــاخراً لفقــل<sup>٣١</sup>عــرَّ عــن ذا كيــف أكلُــك للضـبَّ ويسمى الهزل أيضاً وهو كثير.

ويكسب المعنى بلاغة، ويكسوه ديباجة، ولقد أبلغ في الوعظ لوكان ثمَّ أحلام، وأوقع في الزجر لوكان لهم أفهام، وأسمع في النداء ولكن القوم نيام!

(١) في (ب): جلاحل، والبيت هو لذي الرمة (انظر لسان العرب ٤٨٩/١).

(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٣) سقط من (أ).

الدياج الوضي

(أقولاً '' بغير علم''): أراد أنكم تقولون قولاً لا تعرفون حقيقته، فأنتم تصرخون باللقاء لعدوكم، ولا تصدقون في هذه المقالة، ولا تعملون''' بها أصلاً.

(وغفلة من غير ورع): وتتركون قتالهم وتغفلون عنه ذلاً وجبناً لا ورعاً وتعففاً.

(وطمعاً في غير حق): وتطمعون في القعود، وتركنون إلى الدعة وراحة النفوس، وهو خلاف الحق لما فيه من إسقاط أمر الجهاد وتركه.

قوله (رفخيلا: (أي دار بعد داركم...) إلى آخرالخطبة، من أنواع البديع يسمى التجاهل، وهو أن يستفهم عن شيء يجهًله موهماً أنك(°) لا تعرفه، وأنت مطلع على حقيقة الأمر فيه، كقول زهير(١):

وما أدري وَسَوْفَ إخالُ أدري أقوم الله حصن أم نساء (٢)

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة السدراج فالمظلم له ديوان شعر مطبوع (الأعلام ٥٢/٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): أقوالاً، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في نسخة؛ بغير عمل، ذكره في هامش (أ)، وفي (ب): أقولاً بغير علم عمل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا تعلمونها.

<sup>(</sup>٤) قَي (أُ): وطمع، وفي (ب) وفي شرح النهج كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) ظُنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: أنه.

 <sup>(</sup>٦) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، المتوفى سنة ١٣ق. هـ، من مضر، حكيم
 الشعراء في الجاهلية من أصحاب المعلقات السبع، ومن أئمة الأدب من يفضله على شعراء
 العرب كافة، أشهر شعره معلقته التي مطلعها:

<sup>(</sup>٧) أورد البيت في لسان العرب ١٥٥/١، ونسبه إلى زهير أيضاً، وآل حصن يريد حصن بن حذيفة الفزاري.

أما أولاً: فيحتمل أن يشير بذلك إلى ضعف في أمر عثمان لما جرى في خلافته من الأحداث المنكرة بخذلان أهل البصائر لـه كطلحة والزبير، ونصرة من لا بصيرة له مثل مروان.

وأما ثانياً: فيحتمل أن يكون تعريضاً بمروان(١) لركة حاله، ورفعاً لحال طلحة والزبير لما لهما من السابقة، فكني بهذه الكناية اللطيفة عما ذكرناه، وهو أبلغ من التصريح.

(وأنا جامع لكم أمره): أختصر لكم حاله وحال من أنكر عليه وأضبطه وأقول لكم فيه:

(استأثر فأساء الأثرة): الأثرة بالتحريك هي: الاسم من الاستئثار وهو الاستبداد، ومراده بذلك الإشارة إلى ما كان منه من إيثارأقاربه من بني معيط بالأعمال على الأقاليم، وإعطائهم الأموال النفيسة التي فيها حقوق غيرهم مع عدم استحقاقهم لها، وكان شديد الحمية عليهم والأنفة لهم.

(وجزعتم فأسأم الجزع): الجزع: نقيض الصبر، وإساءة الجزع، هي الزيادة على مقدار الاستحقاق في التجاوز إلى القتل، والعقوبة تكون على مقدار الجناية من غير زيادة وتجاوز حد.

(ولله حكم واقع): قول فصل وأمر عدل يوم القيامة.

(في(١) المستأثر والجمازع): عثمان وقاتليه، وكلامه (لتطبيلا ها هنا دال

(١) في (ب): لمروان.

# ( ٣٠) ومن كلام له عليه السلام في قتل عثمان

(لو أمرت [به] (١) لكنت قاتلاً): أراد لو صدر من جهتي أمر بقتله لكنت مشاركاً لمن قتله في حكم القتل، وهو الإثم؛ لأن الدال على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله.

(أو نهيت [عنه] ١٦) لكنت ناصراً): أو نهيت بالقتال والمجاهدة لقاتليه لكان في ذلك أبلغ النصرة له، لكني أرمز لكم إلى من نصره وخذله حقيقة، وأكني عنه بقول لطيف.

(غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول: خذله من أنا خير منه، ومن خذله لا يستطيع أن يقول: نصره من هو خير مني): وأراد بهذا أن مروان نصره، وطلحة والزبير خذلاه، فليس لمروان أن يقول: أنا خير من طلحة والزبير، وليس لطلحة والزبير، أن يقولا: مروان خير منا.

سؤال؛ أي غرض لأمير المؤمنين في هذه الكناية؟ ولِم لم يصرح بالمقصود، ويقول: طلحة والزبير خير من مروان من غير حاجة إلى هذه الرموز؟

<sup>(</sup>٢) في (أ): بين، وفي (ب) وشرح النهج ما أثبته.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

الديباج الوضي

( ٣١) ومن كلام له عليه السلام قاله لابن عباس لما أنفذه إلى الزبير ليستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل

(لا تلقينُ طلحة): لاتراوده بكلام، ولا تفاتحه في مخاطبته (١).

(فانك إن تلقه): تخاطبه وتشافهه.

(بحده كالثور عاقصاً قرنه): العقص هو: اللي، ومنه قولهم: تيس أعقص، إذا التوى قرناه على أذنيه من خلفه، وعقص الشعر: ضفره، وجعله معقوصاً في قفاه.

وفي الحديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه عن عقص الشعر في الصلاة».

(يركب الصعب ويقول: هو الذلول): يأتى الأمور الصعبة على حد إتيانه للأمور السهلة، وجعل ما ذكره مثالاً بحاله في لجاجه وتكبره وشكاسة طبعه وشرس خليقته.

(ولكن الق الزبير): فاتحه في الكلام وعاتبه.

(فانه الين عربكة): يقال: فلان لين العربكة، إذا كان سلساً منقاداً والعربكة هي: الطبيعة.

(١) في (ب): مخاطبة.

ق (ب): مخاطبة.

على خطأ قاتليه والإنكار عليهم فيما فعلوه من ذلك.

وحكى قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (١)، عنه (لنظيها أنه قال:

(اللَّهُمَّ، العن قتلة عثمان في البروالبحر والسهل والجبل)("). وهذا هواللائق بمثله لعلوه في الدين وشهامة نفسه في الورع ؛ لأن إراقة دم امرئ مسلم حرام فضلاً عن من له مزية الصحبة وحرمة الإسلام.

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة، كان حقاً على الله أن يعذبه»(").

وفي حديث آخر: ﴿لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنياۥ﴿ ''.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الحسن عبد الجيار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني الاستراباذي قاضي القضاة (۲۲۵-۱۹ ها، أحد أعلام الفكر الإسلامي، عالم، فقيه مفسر، متكلم، مصنف في شتى الفنون، مولده في ضواحي همذان بإقليم خراسان، ورحل في طلب العلم الى أقطار عديدة، وهو شيخ الإمامين الأخوين: المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، وأخيه الإمام المؤيد بالله الهاروني الزيدي، وأخيه الإمام المؤيد بالله الهاروني الزيدي، وله مصنفات منها: الأمالي في الحديث المسمى (نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد) ومنها: (تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد الله الاعتزال)، ومنها: (شرح الأصول الخمسة)، ومنها: (فضل الاعتزال) و(طبقات المعتزلة)، وغيرها (عنه وعن مؤلفاته ومصادر ترجمته انظر أعلام المؤلفين الزيدية صـ٥٣٥-٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى الجزء المتمم العشرين ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ورد آلحديث بلفظ: «(من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة)، في موسوعة أطراف الحديث ١٠٤/٨، وعزاه إلى تلخيص الحبير لابن حجر ١٤/٨، وله فيها شواهد عدة، وقريباً منه بلفظ: «(من أعان بشطر كلمة على قتل امرى مؤمن بغير حق لقي الله عز وجل مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)، رواه العلامة أحمد بن يوسف زيارة في أنوار التمام مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)، عبد الله العلوى، وانظر الكشاف ١٥٨٥-٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) أورده في موسوعة أطراف الحديث ٢٠٨/٦، وعزاه إلى الكامل لابس عدي ٤٥٤/٢، وسنن النسائي (باب المحاربة) (ب٢)، ورواه السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار التمام ١٥٩/٥ وعزاه إلى النسائي عن بريدة.

وهذه الكلمة لم تسمع (١) من أحد قبل أمير المؤمنين، فهو أبو عذرتها

وابـن نجدتهـا، وقـد جـرت مجـري الأمثـال، ولقـد بلغـت هـذه الكلمــة

في العتـاب وحسـن الاستعطاف وقطع المعـذرة(٢) لــه مبلغــاً لا أمــد لــه

(يقول لك ابن خالك:): لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة أمير المؤمنين.

سؤال؛ لِمَ قال ها هنا: يقول لك ابن خالك، ولم يقل: [يقول(١٠]لك أمير المؤمنين فيخاطبه بإمرة المؤمنين، التي هي علامة الإمامة وأمارتها، والشأن في تقرير الإمامة وثبوتها؟

وجوابه؛ هو: أنه وإن كان الأمر كما قلته من إثبات الإمامة ، لكن الغرض ها هنا هو تقريبه واستعطاف حاله وفيئه إلى الحق وتعريفه البصيرة ، فلهذا كان ذكر الرحم التي بينه وبينه أقرب إلى الإصغاء وأدعى إلى الإقبال والانصراف عمًا هو فيه من البغي والشقاق.

(عرفتنب بالحجاز): في المدينة حيث دفعت البيعة، والحال يومشذ حال مسالمة.

(وأنكرتني بالعراق): البصرة وما يليها وهو عراق العرب، وخوارزم ونواحيه وهو عراق العجم، وإنما قال بالعراق يذكره مكان<sup>(١)</sup> البغي ومواضع المشاقة، لأنها كانت هناك.

(فما عدا متما بدا!): أي ما أبعدك من قولهم: بعاداً عن كذا إذا بعد عنه، أو ما جاوزك من عدا يعدو إذا جاوز مما ظهر منه من أمر البيعة، وما الأولى استفهامية، والثانية موصولة، ومن لابتداء الغاية،

ولا غاية وراءه.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بمكان.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المصدر.

(ولا نسأل عمّا جهلنا): بل نعمل بالجهل ولا نبالي.

(ولا نتخوف قارعة): ولا نتوقى حصول قارعة ولا نحذرها.

(حتى تحل بنا): تكون واقعة بنا، ولا ينفع الحذر بعد ذلك؛ لأن الحذر من الشيء بعد وقوعه وحصوله لا فائدة فيه ولا جدوى لـه، وعنى بما ذكره أهل زمانه.

(فالناس): بالإضافة إلى إقبالهم إلى الدنيا، وإعراضهم عن الآخرة.

(على أربعة أصناف: فمنهم(') من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفســـه): أي لا يمنعــه خــوف الله وتقــواه، وإنمــا منعــه ذل نفســـه وحقارتها وهونها.

(وكلالة حده): أي لا شوكة له لقلة الأتباع والعشيرة.

(ونضيض وفره): مال نضيض إذا كان قليلاً ، وهو بالنون والضاد المعجمة، والوفر: المال؛ لأنه يفر(١) ويجتمع.

(ومنهم المصلت لسيفه): صلت سيفه إذا جرده عن غمده.

(والمعلن بشره): علن الشيء علانية إذا ظهر، وأراد المظهربشره.

(والجلب بخيله ورَجله): والمجلب هو: الجالب، والخيل هم: الخيالة، والرجل هم: الرجالة.

(قد اشرط نفسه): أشرط نفسه بكذا إذا علمها بعلامة، ومنه أشراط

(١) في شرح النهج: منهم.

#### (٣٢) ومن خطبة له عليه السلام

(أيها الناس، إنا أصبحنا في دهر عنود): أي ماثل عن الحق، من قولهم: عُند عن الطريق، إذا مال عنها، والمراد بذلك أهله، وإنما أضافه إليه لأن خلائق الناس وطبائعهم تابعة لأزمانهم التي هم فيها.

(وزمن شديد): لما فيه من مكابدة الشدائد، ومعاناة الفتن.

(يعدُ فيه الحسن مسيناً): المسيء كما يكون مسيئاً بفعل الإساءة فقد يكون مسيئاً بترك الإحسان، ومراده هاهنا هو أن يكون المحسن بمنزلة من ترك الإحسان لما يظهر من كفران نعمته.

(ويزداد الظالم فيه عتوأ): تمادياً فيما هو فيه من الظلم لعدم من ينكره عليه، يقال: عتا يعتو عتواً وعتياً.

قال محمد بن السري(١): مصدر عتا يكون بالواو، فنقول فيه: عتواً، وأما عتياً جمع عاتي فقياسه الياء؛ لأن الجمع أثقل من المفرد فلهذا قلبوه إذا كان جمعاً، قال الله تعالى: ﴿وَعَتُوا عُتُوا كَبِيرًا ﴾ [النرنان:٢١].

(لا ننتفع بما علمنا): أي لا نعمل بما علمنا، وذلك هو النفع.

<sup>(</sup>٢) أي يكثر ويتسع.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن السري بن سهل، أبو بكر، المعروف بابن السرَّاج، المتوفى سنة ٣١٦هـ، أحد أئمة الأدب والعربية، من أهل بغداد، له مصنفات، منها: الأصول في النحو، وشــرح كتــاب سيبويه وغيرهما (انظر الأعلام١٣٦/٦).

(ولا يطلب الأخرة بعمل الدنيا): وليس كدحه في طلب الدنيا من أجل صلة الأرحام واصطناع المعروف، وإنما يريد بذلك الفخر والرياء وطلب المحمدة من اللئام، فصار جامعاً بين محذورين: طلب الدنيا بعمل الآخرة فيصير مرائياً، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا فيصير مخادعاً لنفسه.

(قد طامن [من]<sup>(۱)</sup> شخصه): أي سكّن نفسه عمل الأبرار وأهل الصلاح.

(وقارب من خطوه): عمل أهل السكينة والوقار.

(وشمّر من ثوبه): تقشفاً وزهادة.

(وزخرف من نفسه): زين قوله بالوعظ والمواظبة على الذكر.

(للأمانة): من أجل أن يؤتمن على الأمانات فيخون فيها.

(واتخد سنز الله): جعل ما كان من إسلامه وزهده الساترين لما - في ضميره<sup>(١)</sup>.

(دريعة): وسيلة يتوصل [بها] (٢٠).

(إلى (١) المعصية): كالخيانة في الودائع والشهادة الكاذبة.

الديباج الوضي

الساعة أي علاماتها، وأصله الشرط، وهو: العلامة للشيء.

(واوبق دينه): أي أهلكه، والإيباق: الإهلاك.

(كطام(''): أشرط نفسه وأوبقها من أجل حطام، وهو عرض الدنيا.

(ينتهزه): أي يستعجله ويغتنمه، ومنه الحديث: «من فتح الله له باب خير فلينتهزه؛ فإنه لا يدري متى(١) يغلق عنه».

(أو مِقْنِب يقوده): المقنب: ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل.

(أو منبر يقرعه (<sup>٢)</sup>): من قولهم: قرعته بالعصا؛ لأن العادة ممن يعلو المنبر أن يتوكماً على سيف أو قوس يقرعـه بهـا، ومـن هـذه حالـه فهـو خاسر الصفقة.

(ولبنس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك غناً): اللام هذه في لبنس هي المحققة للجملة بعدها، والمعنى ولبئس التجارة أن تكون الدنيا مع انقطاعها وحقارة عيشها ثمناً لأنفس الأشياء عندك وهي نفسك.

(ومنا لك عند الله عوضاً!): وأن ترى الدنيا عوضاً عمَّا أعد الله لك من الثواب الجزيل.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ضمير بدون الهاء، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): أتى وهو تحريف، وفي النهج وفي (ب)ما أثبته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لحطام.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ما، والحديث بلفظ: ((من فتح له باب من الخير فلينتهزه)) في موسـوعة أطـراف الحديث، ٢٦/٨ وعزاه إلى كنز العمال (٤٣١٣٤) وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل ٢٩٤، وموارد الظمآن ٣٨، والمغنى للعراقي ٣/ ٣٢٩، والحديث بلفظ المؤلف هنا رواه العلامة

<sup>،</sup> على بن حميد القرشي رحمه الله في مسند شمس الأخبار ٤٦٦/١ في الباب السادس والثمانين وعزاه إلى مسند الشهاب. (وانظر تخريجه فيه).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: يفرعه، أي يعلوه.

(وليس من ذلك): الإشارة إلى ما تقدم ذكره من الزهد والقناعة.

(في مراح ولا مفدى): المراح والمغدى كما يحتمل أن يكونا مصدرين، كما يقال (1): ليس من الأمر في ورد (1) ولا صدر، فهما أيضاً يحتملان الموضع، والغرض من ذلك هو أنه لا نصيب له في شيء من ذلك.

(**وبقي رجال**): غير من تقدم ذكره.

(غض أبصارهم): خفضها، من قولهم: غض طرفه إذا خفضه.

(ذكر المرجع): ما يتذكرونه من الرجوع إلى الله، وكان قياس المرجع الفتح، ولكنه خرج عن قياس بابه كا لمصير.

(وأراق دموعهم): صبها من أرقت الماء إذا صببته.

(خوف المحشر): الورود (<sup>(۲)</sup> إلى الله تعالى والوقوف بين يديه.

(فهم بین شرید): مطرود.

(ناد): الناد هو: النافر.

(**وخائف**): مشفق.

(مقموع): ذليل.

(**وساکت**): صامت.

(مكعوم): مشدود(1) على فِيْه عن أن ينطق.

(١) في (ب): قال.

(٢) في (أ): ورود.

(٣) في (ب): الوارد.

(٤) في (أ): مسدود.

اللَّهُمُّ، إِنَّا نعوذ بك من الاغترار بسترك، والإقدام على معصيتك لكان حلمك.

(ومنهم من أقعده (١) عن طلب الملك): الأمر والنهي والحل والعقد والتسلط على رقاب الناس وغير ذلك لايمنعه إلا.

(ضنولة نفسه): حقارتها وصغرها، من قولهم: ضأل جسمه اضعف.

(وانقطاع سببه): من الأموال والتكثر بالعشائر وأنواع القوة.

(فقصر به (۲) الحال): الحال يذكر ويؤنث، وأراد قصره التقديس والقضاء وما سبق في علم الله له.

(على حاله): التي هو عليها من غير زيادة ولا نقصان فلما عجز عن ذلك أظهر حالة أخرى.

(فتحلى): أي اتصف، من قولهم: حليت الرجل إذا وصفته.

(باسم القناعة): أي صار متصفاً بها، وإنما قال باسمها تنبيهاً على أنه ليس له من القناعة إلا الاسم والعبارة دون الحقيقة والمعنى، والقناعة: هي الرضى بالدون من الأشياء.

(وتزيّن): تفعل من الزينة.

(بلباس أهل الزهادة): ليقال: هو منهم ومندرج(٢) في غمارهم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أبعده.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فقصرته.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ومندرجاً.

(قد وعظوا): كررت على آذانهم الموعظة فوقعت في قلوبهم.

(حتى ملوا): من ذكرها في قلوبهم، وجعلها نصب أعينهم.

(وقهروا): فما لأحد منهم أمر ولا سطوة في شيء.

(حتى ذلوا): اعتراهم الذل وسلط (١) عليهم.

(وقتلوا): على إقامة حدود الله، وإعزاز كلمته وإظهار دينه.

(حتى قلُوا): فلا يوجد منهم إلا النادر القليل.

(فلتكن الدنيا أصغر في أعينكم): أذل وأحقر وأهون (١) في مرائي بصائركم:

(**من حثالة القرظ**<sup>(٣)</sup>): الحثالة من كل شيء هـو: أردؤه وأهونـه، والقرظ: شجر يدبغ به، وحثالته: ما بقي<sup>(١)</sup> منه بعد الدبغ به.

(وقراضة الجلم): وهو ما ينحت عند القطع بالجلم وله شفرتان.

(واتعظوا<sup>(°)</sup> بمن كان قبلكم): انظروا في أحوالهم وسيرهم، فالسعيد من وعظ بغيره.

(قبل أن يتعظ بكم من بعدكم): أراد قبل أن تمونوا فتصيروا موعظة لمن يأتي خلفكم.

(وارفضوها): اتركوها من قولهم: رفضه إذا تركه.

(وداع): إلى الله متضرع إليه.

(مخلص): لا يرجو غيره، ولا يخاف سواه.

(وثكلان): فاقد لولده، من الثكل وهو: فقد الولد.

(موجع): لما أصابه من ألم الثكل.

(قد أخلتهم): أسقطت ذكرهم، ومنه فلان خامل الذكر إذا كان ساقطاً.

(التَّقيَّة): وهي التقوى وخوف الله تعالى في كل الأحوال.

(**وشملهم**(۱): عمهم.

(الذلة): الهوان لأنفسهم.

(فهم في بحر أجاج): الأجاج هو: المالح الزعاق، الذي لا يستطاع شربه، وأراد أنهم في أمر هائل وخطب عظيم، كمن يكون في البحر المالح لا يستطيع أن يشرب منه فهو في قلق وإشفاق.

(أفواههم): من شدة الخوف والقلق.

(ضاهرة (٢)): جافّة، لأن الإنسان إذا اشتدَّ خوف وإشفاقه، جفَّت الرطوبة من فِيْهِ وتقلصت عنه.

(**وقلوبهم**): من ذكر الجنة والنار.

(قرحة): مجروحة، والقرح: هو الجرح.

<sup>(</sup>١) في (ب): وشلط.

<sup>(</sup>٢) فَي (أ): وهُون، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: القرظ كما أثبته، وفي النسختين: القرض، بالضاد المعجمة وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وحثالة ما يبقى منه..إلخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وتعظون ، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>-</sup>WAV-

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وشملتهم.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ضامزة بالزاي، أي ساكنة.

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: دخلت على أمير المؤمنين (﴿ فَإِلَّمُهُ بـ (ذي قار)(١) وهو يخصف نعله، فقال لي:

(ما قيمة هذه النعل)، فقلت: لا قيمة لها.

فقال (﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى أَحِبِ إِلَى مِن إمرتكم هذه (٢٠)، إلا أن أقيم حقاً، أو أدفع باطلأ).

ثم خرج (لرَّحْلِيهُ) فخطب الناس، فقال:

(إن الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه واله): اصطفاه واختاره.

(وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي نبوة): أراد ذكر عظم موقع(٢) النعمة على الخلق ببعثة الرسول، حيث كانوا قبل مبعثه في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا كتاب بين أظهرهم يرشدهم إلى الخير، ولا رسول فيهم يدعوهم إلى الدين.

(١) ذو قار، موضع قريب من البصرة، وهو المكان الذي كانت فيه الحرب بين العرب والفرس، ونصرت العرب على الفرس قبل الإسلام (شرح ابن أبي الحديد ١٨٦/٢).

(٢) قوله: هذه، سقط من شرح النهج.

ومن خطبة له (ع)

(دميمة): مذمومة لنفادها، وانقطاع لذتها، وكثرة ما يكون من تبعتها<sup>(۱)</sup>.

(**فقد<sup>(۱)</sup> رفضت**): ترکت.

(من كان أشغف منكم بها): ناس بلغ حبها شغاف قلوبهم، والشغاف: حجاب القلب.

وهذه الخطبة لم تترك لزاهد علة إلا شفتها، ولا حاجة لعابد إلا كفتها، وقد نسبها من لا علم له بالبلاغة، ولا عهد له بأساليب الفصاحة إلى معاوية، ولقد نقصُّها فيما قال وظلمها، وأزال عنها برهانها وعَلَّمَها، وهيهات ثم هيهات! أين الإبريز عن الأرزيز!(٢) وشتان ما بين الدر المنضد والخشب المعقد! وقد دل على ذلك أستاذ البلاغــة وســفيرها وحاكمهــا وأميرها عمرو بن بحر الجاحظ (١٠)، فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب (البيان)، وذكر من نسبها إلى معاوية، ثم قال:

إنها بكلام أمير المؤمنين أشبه، وبمذهبه في تصنيف الناس وتقسيمهم إلى ما هم عليه أحق وأليق، ثم أقول: ليت شعري متى وجدنا معاوية يرد هذه الموارد الصافية، ويقرع القلوب بهذه المواعظ الشافية، وأين عهدناه يحث على وظائف العبادة، ويحض على مسالك الزهادة.

<sup>(</sup>٣) العبارة في (أ): أراد عظم ذكر النعمة، وفيها سقط وغموض، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): تبعها.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإنها قد رفضت من كان أشغف بها منكم.

<sup>(</sup>٣) الإبريز: الذهب الخالص، والإرزيز: بَرَدٌ صغار كالثلج. (انظر القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليشي، أبو عثمان، المشهور بالجاحظ ١٦٢ /.٢٥٥ هـما، من أئمة الأدب العربي، ورئيس الفرقة الجاحظية المعتزلية، من أهـل البصـرة مولدا ووفاة، وتعلم بها وببغداد، فنبه في علوم الأدب واللغة، وتقرب من الخلفاء والـوزراء في عصره، وله مؤلفات كثيرة، منها: البيان والتبيين، والحيوان، والبخل والبخلاء وغيرهما (انظر معجم رجال الاعتبار ص٢١٤).

(ولا جبنت): ذللت عن ملاقاة الأعداء ومنازلة الشجعان من أهل الشرك وعبدة الأوثان.

(وان مسيري هذا): أراد أن مغاري هذا وحربي لأهل الشام.

( لمثلها): الضمير للساقة التي تقدم ذكرها، وأراد أن قتال هؤلاء معي كقتالي لأولئك'') مع رسول الله.

سؤال؛ كيف قال: إن قتال هؤلاء معي(١) مثل قتال من كان في زمن الرسول، والمعلوم أن هؤلاء من أهل القبلة، وأقصى ما في ذلك أنهم فسَّاق تأويل فكيف قال: إن قتالهم مثل أولئك؟

وجوابه؛ أنه لما أراد المماثلة في كونه حقاً مقطوعاً بقتالهم وواجب عليه، لا في كونهم كفاراً، فالمعلوم من حاله أنه ما عاملهم معاملة الكفار في السبي وسائر الأحكام الكفرية، وإنما عاملهم معاملة البغاة.

(فلأنقبن الباطل): نقب الشيء إذا خرقه.

(حتى يخرج الحق من جنبه): وهدا منه تمثيل؛ لأن يكون [الحق] (٦) مغطى عليه فلا يخرج إلا بالنقب والخرق، والجنب هو الجانب للشيء.

(ما لي ولقريش)!: تعجبٌ منه [من](١) اعتراضهم له، وتألبهم عليه في نصرة الباطل وإشادته.

(١) في (أ): كقتال أولئك، وما أثبته من (ب).

(فساق الناس): أراد أنه كان لهم بمنزلة السائق من ورائهم.

(حتى بؤاهم محلتهم): مكنهم في أماكنهم، وأنزلهم منازلهم، والمحلة بالكسر في فائها: موضع الحلول، كما أن المنزلة موضع النزول.

(وبلغهم منجاتهم): أوصلهم، من قولهم: أبلغته مأمنه أي أوصلته، قال الله تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱتِّلِغَهُ مَأْمَنُهُ ﴾ [الوسن: ] والمنجاة (١٠): مصدر من نجا ينجو منجاة كالمسعاة والمرضاة.

(فاستقامت قناتهم): بحميد سعيه، واستعاره من استقامة الرمح، وهو أن لا يكون فيه اعوجاج.

(واطمأنت صَفَاتُهم): أي استقرت ورسخت، والصفاة: صخرة ملساء واستعاره منها، [وفي المثل: فلان لا تبدى صفاته إذا كان بخيلاً، وإنما استعاره منها](٢) لما فيها من الرسوخ والاستقرار في مقرِّها.

(أما والله إن كنت لفي ساقتها): الضمير في ساقتها للصفاة والقناة، والساقة: مؤخر الجيش، وإن هاهنا هي المخففة من الشديدة، واللام جيء بها للفرق بينها وبين النافية، واسمها محذوف وتقديره: إني لفي ساقتها.

(حتى تولت بحدافيرها): أراد حتى استقر الإسلام وتأيد الدين ورسخت أصوله، والحذافير: أطراف الشيء وأعاليه، والمراد بأسرها.

(ما عجزت): العجز: نقيض القدرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: معى سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) في (أ): والنجاة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ).

الديباج الوضي

(أف لكم): أراد أتضجر من أفعالكم، وأتسخر من شيمتكم، وأستقذر صنيعكم (١) في ترك الجهاد وإهماله، وهو منون دلالة على تنكيره، وفيه لغات ست، حكاها الأخفش: ثلاث مع الحركة، وثلاث مع التنوين (١).

(لقد سئمت عتابكم): العتاب هو: الاسم من المعاتبة، وهي مصدر عاتبته معاتبة.

قال الخليل بن أحمد (\*): العتاب: مخاطبة الإدلال وذكر الموجدة، وأنشد:

أُعَاتِبُ ذَا الْمَودَّةِ مِن صَديْقِ إذا ما رَابَنِي منه اجتسابُ إذا ذهب العتابُ فليس ودُّ ويقى الودُّ ما بَقِي العتابُ

(١) في (ب): بالجهاد

صلى بوبد. السواء حدم المؤلف هنا، هما أيضاً في لسان العرب ١٧٤/٢-١٧٥، بدون نسبة والبيتان اللذان أوردهما المؤلف هنا، هما أيضاً في لسان العرب ١٧٤/٢-١٧٥، بدون نسبة إلى قائلهما. (والله لقد قتلتهم كافرين): عابدين للأصنام والأوثان، منكريس للنبوة، وأراد ما كان في أيام الرسول (فطي من معارضة قريش له.

(ولاقاتلنهم مفتونين): يعني وأنا الآن أقاتلهم على بغيهم وفسقهم، وافتتانهم بالتأويل الذي لا ينفعهم عن حربي وقتالي.

(وإني لصاحبهم): الذي يعرفونه من قبل.

(بالأمس): أيام قتالي مع الرسول للكفار منهم.

(كما أنا اليوم صاحبهم (٢)): كما أنا (١) اليوم أقاتلهم فأقتل الناكثين والمارقين والقاسطين كما قتلت الكافرين.

أدمت لعمري شربك المحض صابحاً وأكلك بالزَّبد الْمُقَثَّرةَ البُجْرا ونحن وهبناك العَلاَء ولم تكن عليًا، وخطنا حولك الجُرْدَ والسُّمراً

انتهى،

(٤) في (ب): أني.

 <sup>(</sup>۲) العبارة في(أ) من أولها هكذا: تضجر من أفعالكم، وتسخر من سمتكم، واستقرر صنيعكم، وفيها كما ترى سقط وتحريف، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) الثلاث الني مع الحركة هي: أفَّ، أفُّ، أفُّ، والني مع التنوين هي: أفَّ، أفًّا، أفًّا.

<sup>(</sup>٤) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن غيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن العرمين المناه الله الله المناه والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد ومات في البصرة، وهو مؤلف كتاب (العين)، أول معجم لغوي رتب فيه كلام العرب على أبوابه، (انظر الأعلام ٢١٤/٢).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: قاتلتهم.

<sup>(</sup>٢) في (بُ وشرح النهج: ولأقاتلنهم، كما أثبته، وفي (أ): ولأقتلنهم.

 <sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج(١٨٥/٢): والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم، فأدخلناهم
 في حيزنا، فكانوا كما قال الأول:

(فتعمهون): العمه: التحير والتردد، يقال: عمه الرجل يعمه فهو عامه أي متحير، ومراده أخاطبكم فتستغلق عليكم مجاوبتي تحيراً وذهاباً في التردد كل مذهب.

(وكأن (١) قلوبكم مالوسة): الألس: ذهاب العقل واختلاطه، والمألوس: المجنون.

(فانتم لا تعقلون): ما يراد منكم، مثّل حالهم في قلة تمييزهم وتحيرهم في مسالكهم بمنزلة من اختلط في عقله فلا عهد له بالتمييز.

(ما أنتم لي بثقة): فأتكل عليكم في جميع أموري بالنصح والمودة.

(سجيس الليالي): أبد الدهر وعمره.

(ما أنتم (٢) بركن): ركن الشيء: جانبه الأقوى.

(يمال<sup>(٣)</sup> به): يعتضد به ويستند إليه، وفلان يأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة، وأراد أنكم لستم أهلاً لمن يعتز بكم ويلوذ إلى جانبكم.

(ولا زوافر عرز): زفرالبحر إيزفرا (١٠)إذا اشتد موجه وعلا، والزافرة هي: النار، والزافرة هي: عشيرة الرجل.

(يفتقر اليكم): يحتاج إليكم عند النوائب، وتكونون ملجا عند وقوعها.

(١) في شرح النهج: فكأن.

(٢) في شرح النهج: وما أنتم.

(٣) في شرح النهج: يمال بكم.

(٤) سقط من (أ).

ويقال: أصلح بينهم العتاب، والسآمة هي: الملالة، من سئم الشيء إذا ملَّه، ومراده لقد كررت العتاب عليكم حتى مللته لكثرته.

(أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة عوضاً): أراد ترضون بعيشة منقطعة عوضاً عن ثواب دائم في الآخرة.

(وبالذل): بترككم(١) الجهاد وإعراضكم عنه.

(**من العز**): بجهاد عدوكم.

(**خلفا**): بخلفه ويقوم مقامه.

(إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم): إذا ناديتكم وحبيتكم إلى قتال هؤلاء البغاة أعدائي وأعدائكم في الدين.

(دارت أعينكم): فشلاً وجزعاً وتحيراً.

(كأنكم من الموت في غمرة): الغمرة هي: شدة الموت وكربه، مثل حالهم عند الدعاء إلى الجهاد بمنزلة من يغشاه الموت وتغمره شدائده، فلان يكون من جهته إلا دوران العين في وجهك، ولا ينطق بحلوة

(ومن الذهول في سكرة): ذهل عن الشيء إذاغفل عنه فلم يذكره ؛ بمنزلة السكران الذي غلبه السكر وغطى على قلبه.

(يُرتج عليكم حواري): ارتج عليه الكلام إذا ختم على فِيهِ فلا ينطق، مبنياً لما لم يسم فاعله، وباب مرتج إذا كان مغلقاً، والحوار والمحاورة هي: المجاوبة.

<sup>(</sup>۱) في (أ): ترككم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا.

في هممكم (١)، ويحتمل أن يكون مراده تحاربون ولا يكون (١) منكم حرب لغيركم، والمكيدة هي: الحرب. وفي الحديث: «خرج رسول الله فلم يلق كيداً<sub>»</sub>(۱° أي لم يصادف حرباً.

(وتنتقص أطرافكم): أراد بنقص الأطراف إما أخذ بعض البلدان، وإما قتل بعضهم، وفي قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَرُوَّا أَنَّا مَأْتِي الأَرْضُ تَنْتُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد:١١] إما بموت العلماء، وإما بخراب أطرافها.

(فلا تمتعضون): بالعين المهملة والضاد بنقطة من أعلاها<sup>(١)</sup>، والمعـض: الغضب، يقال: معضت من الأمر أمعض معضاً إذا غضبت منه، فأما المغص بالصاد المهملة والغين بنقطة من أعلاها فهو تقطيع في المعاء وهو محتمل ها هنا أيضاً، وسماعنا في الكتاب هو الأول.

(لا يُنَامُ عنكم): أراد [أن] (٥)أعدائكم قد أبطأهم السهر في إرصاد الحرب وطلب المكائد لكم.

(وأنتم في غفلة ساهون): غافلون عن مكايدة (١) الحرب ومراصدها.

(عُلب والله المتخاذلون!): لأن مع التخاذل ذهاب الاجتماع والألفة

(١) في (أ): همتكم.

(ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتها؛ فكلما جعت من جانب انتشرت من جانب(١): ما مثلكم فيما أدعوكم إليه من أمرالجهاد ومنابذة من خالف الحق في تفرقكم عمًّا أقول، وتشتت آرائكم فيما أريد، إلا كإبل تجتمع مرة وتفترق أخرى، تجتمعون عند سماع كلامي، ثم تتفرقون(١٠) بعد ذلك عن مخالفة وتخاذل.

(بنس (٦) لعصر الله): بئس كلمة ذم، ولعمرالله قسم، وقد قررنا(١) تفسيره من قبل.

(سعر إنار ] (°) الحرب أنتم): سعر النار: لهبها وهيجانها، وسعر الحرب: شدته وحميه، وهو مأخوذ من استعار (١) النار وهو تلهبها: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلالٍ وَسُعُرِ ﴾ [النبر: ١٠] والسعير (٧) هـو: اسم من أسماء جهنم، ومراده أنكم بئس قوماً يستنصربهم في الحرب، ويستعان بهم عند شدتها والتهابها.

(تُكَادُون): يمكر بكم، وتخدعون في الحرب.

(ولا تكيدون): ولا تفعلون كما يفعـل بكـم(^) عجـزاً منكـم ونــزولاً

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا يكن.

<sup>(</sup>٣) هو: في نهاية ابن الآثير ٢١٦/٤ من حديث ابن عمر بلفظ: ﴿إِنَّانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا غَزُوهَ كذا فرجع ولم يلق كيداً))، وهو من حديث ابن عمر أيضاً وبلفظ النهاية في لسان العرب

<sup>(</sup>٤) في (أ): أعلا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): مكايد.

<sup>(</sup>١) في نسخة وفي شرح النهج: انتشرت من جانب آخر.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ثم تفترقون بعد ذلك مخالفة وتخاذل.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: لبئس.

<sup>(</sup>٤) في (ب): حررنا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): إسعار، وهو لهبها.

<sup>(</sup>٧) في (ب): والسعر.

<sup>(</sup>٨) في (أ): لكم، وما أثبته من (ب).

(قد انفرجتم عن ابن أبي طالب): فرجت الأمر أفرجه فرجاً إذا كشفته، وانفرج إذا انكشف، والفرج بالتحريك هو: الاسم، والمصدر منه فرُجاً بسكون عينه.

(انفراج الرأس): انفراجاً يشبه انفراج الرأس، وأراد انفصالاً لا اتصال بعده أصلاً، إما بانفراج الرأس عن قبل المرأة فإنه لايرجع إلى مكانه أبداً عند الولادة، وإما انفراج الرأس عن العنق بالقطع فإنه لايرجع أيضاً؛ فكله محتمل كما ترى، وأراد أنهم عند افتراقهم عنه لايرجعون إليه كما يفعل الأبطال عند اللقاء.

(والله إن اصراً يمكن عدوه من نفسه): بالسكون عنه، والتغافل عن مكافأته.

(يعرق لحمه(١١): يأخذ اللحم الذي فوقه.

(ويهشم عظمه): يكسره، من قولهم: هشم العظم إذا كسره.

(**ويفري جلده**): يقدُّه.

(لعظيم(٢) عجزه): لقد بلغ في العجز وخساسة النفس وركة الطبيعة مبلغاً لا حد له ولا نهاية وراءه.

(ضعيف ما تضمنت (٢) عليه جوانح صدره): من الغيرة على ما فعل به والأنفة، وكل ذلك تأباه الطباع الشريفة، وتكرهه النفوس الأبية، وكل ما ذكره (١) مبالغة في سقوط همة من هذه حاله وسخف طبعه.

(١) في (أ): يعرق عظمه، وما أثبته من (ب).

(٢) في (أ): لعظم، وما أثبته من (ب).

(٣) في شرح النهج: ما ضمت.

(٤) في (ب): ما ذكر.

وحصول الفشل، وهذه الأمور كلها مظنة الغلب، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَغْتُلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمُ ﴾ [الاسلامة].

(وايم الله؛): هي كلمة تستعمل في القسم، وفيها لغات كثيرة (١)، وهي مرفوعة على الابتداء، وخبرها محذوف تقديره: ايم الله قسمي.

(إنب لأظن بكم): ليغلب على ظني، وتصدق فيه فراستي لما أرى من تخاذلكم.

(أن لو خس (" الوغى: الحرب، وقوله: خمش بالخاء بنقطة من أعلاها، وشين بثلاث من أعلاها أي توقدت الحرب وتلهبت، من قولهم: أخمشت القدر إذا اتسعت وقودها، فأما حمس بالحاء المهملة وبسين (" بثلاث من أسفلها، فهو: عبارة عن الشدة في الأمر، لكن الأول هو الأولى، وهو من (" سماعنا في الكتاب، وأن ها هنا هي المخففة من الشديدة، وهي سادة مسد مفعولي ظننت، ولا بد من اللام في خبرها جواب للو، لكن لفظه قد (" قامت مقامها في جوابها، وحالها ها هنا مثلها في قوله تعالى: ﴿وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لأَسْتَيْنَا لَمْمَ ﴾ [الحن : ١٦].

<sup>(</sup>١) يقول النحويون: ايم الله، بفتح الهمزة وكسرها، وربما أبقوا الميم وحدها فقالوا: مُ الله، م الله، بضم الميم وكسرها وربما قالوا: مُنْ الله بضم الميم والنون، ومّنْ الله بفتحهما، ومين الله بكسرهما، (انظر مختار الصحاح ص٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: حمس بالسين المهملة، أي اشتد.

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: واستحر الموت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): والسين.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) قوله: من.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: لو، (هامش في ب)

(**وتطيح**): أي تسقط.

(منه السواعد والأقدام): لشدته وعظم وقعه، فهذا هو الذي تدعو إليه نفسي وتقضي به عزيمتي.

(ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء): من الأقضية والمقادير في الخلق من العز والذل والنصر والخذلان وغير ذلك مما يريد.

(أيها الناس، إن لي عليكم حقاً): لكوني إماماً لكم وخليفة عليكم.

(ولكم عليَّ حق): لكونكم رعية لي، «وكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته» (١).

(فأما<sup>(۱)</sup> حقكم علميّ): وإنما قدم ما لهم على حقه لما في ذلك من الاهتمام بأحوالهم، والمواظبة<sup>(۱)</sup> على ما يكون متعلقاً بهم.

(فالنصيحة لكم): [في] الأمور الدينية والدنيوية فإن رأس الدين هو النصيحة، كما قال صلى الله عليه وآله: «ألا إن الدين النصيحة» قالها ثلاثاً.

 الحديث شهير، ومصادره كثيرة انظره وانظر مصادره في مطمح الآمال ص٦٣، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤٥٣/٦. (وانت (۱) فكن ذاك): الضمير بقوله: أنت خطاب لبعض من يخاطبه من أصحابه، والإشارة بقوله: ذاك إلى من تقدم ذكره، وهو الموصوف بالعجز، وتمكين نفسه من عدوه.

(إن شنت): المشيئة هي: الإرادة، وأراد إذا شئت أن تكون مثل من وصفت حاله [في](١) العجز والتمكين فكن، فعاره عليك ونقصه على نفسك.

(فأما أنا فواله): فهمتي أعلا وأشرف، وتأبى طباعي وتكره خلائقي أن أكون كذلك.

(دون أن أعطي ذلك): دون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية، والمعنى أنه يحول بين إعطائي لذلك، يريد التواضع للعدو والتصاغر ليقضي فيَّ أغراضه وينفذ فيَّ أحكامه.

(ضربّ): نكُّره لما فيه من المبالغة، كأنه قال: ضرب وأي ضرب.

(بالمشرَفيّة): وهي السيوف، قال أبو عبيدة:

نسبت إلى مشارف وهي قرى تدنو من الريف للعرب(٢).

(تطير): أي<sup>(١)</sup> تذهب.

(منه): من أجله وبسبيه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): فما، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب): المواضبة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (١).

<sup>(</sup>٥) حديث الدين النصيحة، حديث شهير أيضاً ومصادره كثيرة، رواه في مسند شمس الأجار ١٣٥/١ في الباب السادس عشر وعزاه إلى أمالي السمان، وهو في مطمح الآمال ص٣٩٦، وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤٤/٥، وعزاه إلى مصادره كشيرة منها: البخاري ٢٣/١، ومسلم (الإيمان) ب ٢٣ رقم (٩٥)، والترمذي ١٩٢٦، وسنن النسائي (المجتبى) ١٥٧/٧، ومجمع الزوائد ١٨٧١، وغيرها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أنت بغير واو.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): المعرت، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله: أي سقط من (ب).

# (٣٥) ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكيم

اعـلم أن ما كان من أمر التحكيم، وما جـرى فيـه(١) مـن الفتنـة، فأمـير المؤمنين معذور فيه لأمرين:

أما أولاً: فلأنه لم يصدر عن رأيه ولا كان منه رضي بـه بـل قـد نهـي عنه، كما سيأتي في [بعض]<sup>(۱)</sup> كلامه.

وأما ثانياً: فلأنه لو قدَّرنا أمره به فإنما أمر لما فيه من المصلحة من الاحتكام لأمر الله وأمر كتابه، وحصول الخديعة من بعد لا يمنع من حسن أمره (٢) به، والسبب في ذلك هو أنه لما استحر (١) القتل في أيام صفين من أصحاب معاوية ، وكان النصر لأمير المؤمنين وأصحابه ، وهموا باستئصال شأفتهم وقطع الدابر فيهم؛ أعملوا الحيلة مكراً وخديعة في رفع المصاحف والتحكيم، فكان من أمرالحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص ما كان من المكر [والخديعة](°) والخيانة والخلع لأمير المؤمنين، وتقرير أمر معاويـة، فقالت الخوارج: أبعد أن قتلنا معك بشراً كثيراً، وقتل منا معك بشر كثير

(١) في (ب): عليه.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (أ): إمرته، وما أثبته من (ب).

(٤) في (أ): استمحر، وهو تحريف.

(٥) سقط من (أ).

ومن خطبة له (ع) في الاستنفاس إلى أهل الشام للجهاد الديباج الوضي

(وتوفير فينكم عليكم): الفيء: ما يغنم، ومراده أقسَّمه عليكم من غير خيانة مني فيه، ولا نقص لأحد منكم من نصيبه.

(وتعليمكم كيلا تجهلوا): معالم الإسلام(١) والدين كلها كيلا تجهلوا شيئا منها.

(وتأديبكم): بتعريف الآداب الحسنة.

(كيما تعملوا(٢)): بها فهذا ما يتوجه من حقكم عليَّ.

(واما حقي عليكم): ما أوجب الله عليكم، وفرضه من أمري.

(فالبيعة (٢٠): فبأن (١٠) أكون منكم على ثقة فيما أورد وأصدر من أعباء الإمامة وإيالة السياسة.

(والنصيحة في المشهد والمغيب): عند حضوري وغيبتي لا يفترق الحال في ذلك، كما قال العُلِيلة حين ذكر «أن الدين النصيحة» ثلاثاً، فقالوا: لمن؟ فقال: «لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين».

(والإجابة حين أدعوكم): للجهاد وقتال من ينبغي قتاله من مخالفي الحق.

(والطاعة حين امركم): بشيء من الأوامر الدينية المصلحة لكم في دينكم ودنياكم.

<sup>(</sup>١) في (ب): في الدين.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: كيما تعلموا.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فالوفاء بالبيعة.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): في أن.

الدباج الوضي ....... ومن خطبة له (ع) بعد التحكيـــ (وأشهد أن لا إله إلا الله، ليس معه إله غيره): ﴿إِذَّا لَنَعَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خُلَقَ وَلَعَلاً بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الموسود: ١٩].

وقوله: ليس معه إله غيره بعد قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) استحضاراً للجملة الأولى وتأكيداً لها، ونظيره قوله تعالى: ﴿ آلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إنَّى أَعْلَمُ غَيِّبَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [النرويه]، فإنها استحضار لما تقدمها من قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النرة: ٣٠] وهذا من أسرار علوم البيان، ورموزه الدقيقة.

(وأن محمداً عبده ورسوله): شهادتان أثقل ما وزن، وأفضل ما خزن.

(أما بعد، فإن معصية الناصح): خالفة الباذل للنصيحة لله تعالى وللرعية.

(الشفيق): المحب، من الشفقة، وهي: المحبة.

(العالم): بما يكون صلاحاً لهم في الدين والدنيا.

(الجحرب): للأمور، المحنك بالتجارب.

(تورث الحسرة): الحسرة: أشد التلهف.

(وتعقب الندامة): ويكون عقباها لما فيها من المخالفة له الندم على ما فات<sup>(١)</sup> من موافقة رأيه.

(وقد كنت أمر تكم في هذه الحكومة): التي كانت سبباً للخدع والمكر.

(١) في (أ): على مات، وفيها سقط، وما أثبته من (ب).

[حكمت](١) في دين الله، فهل كنت شاكاً في أمرك، ؟ قال: (لا)، قالوا: فهلا قاتلت على الحق، ولم تحكم، قد أخطأت وكفرت فتب'`` إلى الله تعالى؛ فقال لهم:

رأبعد(ً ايماني بالله، وجهادي مع رسوله، أشهد على نفسي بالكفر قـد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين)، ثم اختلف في التحكيم، فقالت الخوارج: كان كفراً، وقيل: كان خطأ، ولكن أمير المؤمنين أكره عليه، وقيل: كان صواباً لاختلاف أصحاب أمير المؤمنين فيه، والحق ما قلناه أولاً من أنه كان كارها له في أول الأمر ناهياً عنه، ثم لو أمربه فإنما أمر بــه لما فيه من ظن المصلحة الدينية والانقياد لأمر الله وأمر كتابه(١)، فلما انقضى أمر التحكيم على ما اشتمل من المكر والخديعة، قـال (للخليلة بعد ذلك

(الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب): أعظم الأمور وأشدها.

(الفادح): فدحه [الأمر](٥) إذا بهظه (١) وأثقله، لا تنقل الهمزة فيقال: أفدحه.

(والحدث الجليل): الحدث: الأمر الحادث، الجليل: العظيم حاله، يشير بذلك إلى ما كان من عواقب أمر التحكيم من الخطوب العظيمة والأحداث الجليلة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): تب يدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) ف (أ): بعد، بدون همزة الاستفهام، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر المغني للقاضي عبد الجبار الجزء المتمم العشرين ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: بهضه، بالضاد المعجمة وهو تحريف، والصواب كما أثبته.

(حتى ارتاب الناصح بنصحه): خالطت الريبة وهي الشك من كان ناصحاً، وأدخلت عليه الشك في قتاله معي والنصح لي.

(وضن الزند بقدحه): الضن من الضنة، وهي البخل، والزند: عودان أعلى وأسفل، فالأعلى منهما(١) زند، والأسفل زندة يوريان(١) النار، والقدح: ما يخرج منهما من النار، واستعاره ها هنا لما هو فيه من عدم قبول رأيه وبذله للنصح.

(فكنت أنا): فيما بذلته للنصيحة.

(**وأنتم**(<sup>۲)</sup>): فيما خالفتم.

(كما قال أخو هوازن): دريد بن الصمة (١٠):

(أَمَرْتُكُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللَّـوَى فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إلا ضُحَى الْغَدِ(٥)

(١) في (أ): هبهما، وهو تحريف.

(٢) في (أ): يورثان، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من (ب).

(٣) في شرح النهج: وإياكم.

(٤) هو: دريد بن الصمة الجشمي البكري، المتوفى سنة ٨ه، من هوازن، شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحـو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها، وأدرك الإسلام ولم يسلم، فقتل على دين الجاهلية يوم حنسين

(٥) البيت الذي تمثل به أمير المؤمنين على الرفيلة لدريد بن الصمة، هو من جملة أبيات أوردها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠٥/٢ وهي:

ورهط بني السوداء والقوم شُهدًى نصحت لعارض وأصحاب عارض

غويت وإن ترشد غزية أرشب وما أنا إلا من غزيّة إن غوت

سراتهم في الفارسين المسرور

فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

غوايتهم وأنسني غسير مهتسدي

فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج أمرتهم أمرى بمنعرج اللوي فلما عصوني كنت منهم وقد أرى

(أهري): الأمر الذي أرجو أن يكون صلاحاً [لكم] (١) في دينكم. (ونحلت (٢) لكم): أعطيتكم من النحلة وهي: العطية ، يقال: نحلته ونحلت له يتعدى ولا يتعدى.

(**تخزون رابي)**: رأياً كنت خزنته لكم وحررته من أجلكم.

(لوكان يطاع لقصير أهر): هذا مثل مشهور، وكان ها هنا هي الناقصة، وفيها ضميرالشأن والقصة، وسبب ذلك هو أن جذيمة الأبرش قد كان قتل أبا الزباء عمرو بن الظرب، فأرسلت إليه الزباء تستدعيه إلى نكاحها وزينت له ذلك بانضمام ملكها إلى ملكه فاغتر جذيمة بذلك، وعزم على المسير إليها، واستصوب ذلك نصحاؤه إلا قصيراً مولاه فإنه نهاه عن ذلك فخالفه جذيمة ، وسار نحو الزباء ، فلما قرب من بلد الزباء استقبله جنودها مع الأسلحة وأحاطوا بجذيمة، فقال له قصير: انصرف فلم يقبل جذيمة قوله، وقتلوه، فقال قصير: لايطاع لقصير أمر، فصار مثلا.

(فابيتم عليًّ): فكرهتم ما قلته، ورددتم رأيي علي.

(إباء المخالفين الجفاة): الذين دأبهم المخالفة لأمرائهم فيما يقولونه من مصلحتهم، والجفاء: خلاف البر، يقال: جفاه إذا لم يبره.

(والمنابذين العصاة): المنازعين له في الرأي عصياناً وتمرداً منهم، واستمرت بهم هذه المنازعة والمخالفة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ونخلت لكم.

هؤلاء قوم كانوا في معسكر أمير المؤمنين فتأخروا عن متابعته بغياً وعناداً، وهم القرَّاء، وكان عددهم إلى زهاء أربعة الآف فأبلغ إليهم في الإعذار والتخويف، فأبوا فقال لأصحابه:

(اقتلوهم، فوالله ما يقتل منكم عشرة، ولا يبقى منهم عشرة) وكان فيهم ذو الثُّديَّة، وكان من جملة ما خاطبهم به من التخويف والإبلاغ في المعذرة.

(فاني (٢) نذير لكم): النذير هو: المعلم، والإنذار هو: الإعلام، وهو لا يكون إلا في الأمور المخوفة، قال تعالى: ﴿ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ سُيدٍ ﴾ [الماده].

(أن تصبحوا صرعى): مقتولين في مصارعكم، وهي: أماكن القتل.

(بأثناء هذا النهر): جوانبه ونواحيه.

(وأهضام (٢) هذا الغائط): الأهضام: جمع هِضْم بكسر الفاء،

(١) في شرح النهج: النهروان.

(٢) في شرح النهج: فأنا.

(٣) في شرح النهج: وبأهضام.

وكان من قصته أن أخاه عبدالله بن الصمة غزا قوماً، وغنم منهم، وساق إبلهم وأقام بمنعرج اللوى فنهاه دريد عن المقام بذلك الموضع، وقال له: إن القوم سيطلبونك ويتبعونك فلج أخوه وأقام، ثم ظعن دريد، ولحق القوم أخاه فقتلوه وأفلت دريد، فقال هذا البيت، فتمثل به أمير المؤمنين، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن إعرابه وموضع التمثيل منه ظاهران، فلا حاجة بنا إلى شرحه.

(إباء المخالفين المنابذين): فعل من يريد انشقاق العصا لمخالفته، ومنازعتي لما أنا فيه؛ فكان لكم الغلبة في أمر هذه الحكومة.

(حتى(١) صرفت رايي إلى هواكم): انقدت(١) لما قلتموه، وساعدت إلى ما أردتموه من ذلك، وإنما ساعد إلى التحكيم لأمرين:

أما أولاً: فلما يرجوه من الصلاح، والتشام الشعب(٢)، وقصده(١) المتابعة لأمر الله وحكمه لما بذلوه.

وأما ثانياً: فإنما أجاب إليه ضرورة لما رأى من اتفاق الأكثر من عسكره عليه.

قال أبو جعفرالإسكافي<sup>(٥)</sup>: ويدل على أن أمير المؤمنين كان غير راض بهذه الحكومة أنه قال: (لقد أمسيت أميراً وأصبحت اليوم مأموراً، وكنت أمس ناهياً واليوم(١) منهياً) كل هذا دلالة على عدم رضاه، وإنما كان لما<sup>(۷)</sup> ذكرناه. وهو: ما اطمأن من الأرض واستدق، والأهضم من الخيل: ما استدق أعلاه (١) جنبيه.

قال ابن السكيت: ما استدق(١) أهضم، وهو عيب فيها، والغائط: ما اطمأن من الأرض وكان واسعاً.

(على غير بينة من ربكم): من غير حجة واضحة أخذتموها من كتاب الله أو سنة رسوله.

(ولا سلطان مبين معكم): ولا برهان صاحبكم وأدليتم به في مخالفتكم هذه وبغيكم في تأخركم عن معسكري بغياً وعناداً.

(قد طوحت بكم الدار): أذهبتكم حالتكم هذه في داركم إلى مذهب من الحيرة، والتطويح: التحير.

(واحتبلكم المقدار): الاحتبال افتعال، واشتقاقه من الأحبولة، وهي: شرك الصائد، والمقدار هو: التقدير، قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِعَدَالِ﴾ [الرعد: ٨] والمعنى: واصطادكم التقدير بسوء آرائكم (٣).

(وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة): بلغت جهدي في المنع عنها لما فيها من الفتنة، ووقوع الشك والريبة، والفت في أعضاد المسلمين عن قتال عدوهم، وقطع دابره، واستئصال شأفته.

(فابيتم عليٌّ): فغلبتموني وعلا رأيكم على رأيي حيث كان سبباً لفتنتكم بتأخركم عني.

<sup>(</sup>١) قوله: حتى سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ابعدت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: الشعث.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وقصد.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبدالله، أبو جعفر الإسكافي المتوفى سنة ٢٤٠ه، من متكلمي المعتزلـة، وأحد أثمتهم، تنسب إليه الطائفة (الإسكافية) منهم، وهو بغدادي أصله من سمرفند، له كتاب (نقض العثمانية) للجاحظ. (الأعلام ٢٢١/٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فأصبحت منهياً، وانظر كلام أمير المؤمنين الذي أورده المؤلف هنا لأبي جعفر الإسكافي في المغني ١٠٧/٢/٢٠ ، وفي شرح ابن أبسي الحديد ٢٢٠-٢١٩/٢ ، وانظر أسر التحكيم كاملاً فيه ٢٠١/٢-٢٠٤ وفي المغني.

<sup>(</sup>٧) في (ب): كما.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين، ولعل الصواب: أعلا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ما سبق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لسوء رأيكم.

(ولا أردت بكم ضرأ): ولا قصدت فيما أشرت به من ترك التحكيم مضارة بكم ولا إضراراً، وفي بعض النسخ: (ولا أردت بكم عُراً) والعُر بالضم: قروح تصيب مشافر الإبل، تكوى غيرها فتبرأ، وفي المثل:

# كذي العُر يُكُوني غيره وهو راتع(١)

واستعاره هاهنا للشر، فحصل من كلامه هاهنا أنه (العليلا لم يرض بالتحكيم لما ذكرناه، ثم إن رضي به فإنما رضي به لما يرجو فيه من الصلاح وانسداد الأمر، ثم إذا رضي به فإنما رضي بأن يكون الحكم هو ابن عباس، ولهذا قال: (قد رموكم بحجر الأرض)(٢): يعني عمرو بن العاص: (فدعوني أرميهم بفتي من قريش ابن عباس)، قالوا: لا نرضي إلا برجل من أهل اليمن، فقال:

(هذا الأشتر(٢) من أهل اليمن).

فقالوا: لا، فقال: (من ترضون؟)، قالوا: نرضى بأبي موسى،

وحملتمني ذنسب امسرئ وتركتمه

تمت. حاشية في (أ).

قلت: والبيت هو للنابغة، أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج ٣٨٦/١٩.

ومن خطبة له (ع) في تخويف أهل النهر الديباج الوضي

(وانتم معاشر [العرب] (۱)): جمع معشر، أي أقوام من جهات كثيرة قد اجتمعتم.

(أحقاء الهام): يشير بذلك إلى ما يعتريهم من كثرة الطيش والفشل وعدم الاتئاد في الأمور كلها، والهام هو: موضع الدماغ<sup>(١)</sup> وجعله<sup>(٦)</sup> كناية عن ذهاب الوقار عنهم.

(سفهاء الأحلام): والسفه: نقيض الحلم، وأصله من سفهت الريح الشجر إذا مالت به، والمعنى أن الجهل مال بهم عن الحق والاستقامة.

(ولم ات لا أبالكم بُجراً): البُجرُ بضم الفاء هو: الشر(°) والأمر الأعظم، قال:

## اُرمى عليها وهـي شـي، بُجُــر(١١)

أي عظيم، وقوله: لا أبا لك (٧) كلمة تستعمل تارة في المدح، والغرض به أنك منفرد (٨) لا يلد أب مثلك، وتارة في الذم ومعناه لا أبا لك تقر عينه بك، وغرضه هاهنا ذمهم مما(١) فعلوه.

<sup>(</sup>١) هو من بيت شعر وصدره:

<sup>(</sup>٢) قال في لسان العرب ٥٧١/١: ويقال: رمي فلان بحجر الأرض إذا رمي بداهية من الرجال.

<sup>(</sup>٣) هو: مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي، المعروف بالأشتر، المتوفى سنة ٣٧ه، أمير من كبار الشجعان، وكان رئيس قومه، شهد اليرموك وذهبت عينه فيها، وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع الإمام علي لرفخيه، وولاه الإمام علي مصر فمات في الطريق بحبلة من معاوية، فقال الإمام: (رحم الله مالكاً، فلقد كان لي ما كنت لرسول الله - ١٠٠٠): ويعدُّ الأشتر من الشجعان الأجواد العلماء الفصحاء (انظر الأعلام ٢٥٩/٥).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب)، ومن شرح النهج.

 <sup>(</sup>۲) قوله: الدماغ، في (أ) محسوح وغير واضح.

<sup>(</sup>٣) في (ب)؛ وجعلها.

<sup>(</sup>٤) في (أ): تسفهت.

<sup>(</sup>٥) في (أ): السد، وهو خطأ، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٦) أُورده في اللسان ١٦١/١ بدون نسبة إلى قاتله، وعجزه فيه:

والقسوس فيهسا وتسسر حبجسر

<sup>(</sup>٧) في (ب): لا أبا لكم.

<sup>(</sup>٨) في (ب): مفرد.

<sup>(</sup>٩) في (ب): بما.

# (٣٧) ومن كلام له عليه السلام يجري مجرى الخطبة

(فقمت بالأمر): أراد ما كان من إمامته واجتماع الناس إليه بعد قتل عثمان، قام بالأمر إذا نهض واستقل بأعبائه.

(حين فشلوا): وقت اعتراهم الفشل، وهو عبارة عن عدم الثبوت، وكثرة الانزعاج في تلك الحال، ومرج أمرهم مروج الخاتم في اليد.

(وتطلعت): تطلع للأمر وطالعه إذا أشرف عليه، وكان متحققاً له.

(حين تعتموا<sup>(١)</sup>): تعتم في كلامه إذا تردد فيه، وتعتمت الرجل إذا أقلقته وأزعجته عن حاله.

(ومضيت): مضى في الأمر إذا نفذ فيه، من قولهم: سيف ماضي المضارب إذا كان نافذاً.

(بنور الله): بحجج الله، وما أعطاني من البصيرة النافذة.

(حين وقفوا): تحيروا، وغرضه بذلك حكاية ما وقع من الاضطراب قبل البيعة، والاستقرار بعد تقرير إمامته.

(وكنت أخفضهم صوتا): أخفاهم كلاماً؛ لأن خفض الصوت أمارة

ومن خطبة له (ع) في تخويف أهل النهر الدياج الوضي

وإنما رضوا به؛ لأنه كان واقفاً عنه متخلفاً عن مبايعته (") مع سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر (")، ثم إنما رضي بأبي موسى إذا كان حاكماً بكتاب الله، فأما إذا حكم برأيه فلا، فلما ساعدهم إلى ما قالوه من أمر التحكيم، وخُدِع أبو (") موسى بما كان من عمرو، وردوا اللآئمة على أمير المؤمنين، وقالوا له: أخطأت وكفرت، وتحزب (") هؤلاء، وجعلوا لهم أميراً واعتزلوه واعترضواالناس بالسيف، واجتمع إليهم أحزاب حتى بلغوا اثني عشر ألفاً، وكانوا يقتلون الأطفال فضلاً عن البالغين فقاتلهم بعد إبلاغ العذر (") إليهم وقتلهم عن أخرهم (")، ولهذا قال (فرايلا):

(ما رأيت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد) فهذا منه دلالة على توجه الأمر عليهم في قتالهم لما كان منهم من البغي والفسوق والتمرد بمخالفته وحربه (۲).

 <sup>(</sup>١) في شرح النهج: وتطلعت حين تقبعوا، ونطقت حين تعتعوا.
 - ٤١٥ -

<sup>(</sup>١) في (أ): متابعته.

<sup>(</sup>٢) انَّظر المغني ١٠٦/٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: وخدع أبي موسى (هامش في ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ونحرت، هكذا، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): المعذرة.

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق ١٠٩/٢/٢٠.

<sup>(</sup>٧) في (أ): بمخالفة وجوبه، وما أثبته من (ب).

وكنتُ إذا غمزتُ قنَاةً قـوم كسرتُ كُعُوْبهَا أو تَسْتَقَيْمًا () وأراد أنه (لرفخليلا على نهاية الكمال في خصال الإمامة واستنهاض آلة الإيالة (٢) والسياسة.

(الذليل عندي عزيز حتى اخد الحق له): أراد أن من كان (أن عاجزاً لا يقدر على أخذ حقه والانتصار له.

(والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه): يعني ومن كان قوياً فلا تمنعني قوته عن أخذ الحق منه وإنصاف غيره منه.

(رضينا عن الله قضاءه): طابت نفوسنا عن كل ما قضى الله فينا مِمًا يسر النفوس ويكرهها.

(وسلمنا له أمره): في كل ما حكم به وأنفذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حاكياً عن الله: «من لم يرض بقضائي، ويصبر على بلائي، فليتخذ رباً سواي»(٥).

ومن كلار له (ع) يجري مجرى الخطة الوضي

صادقة على عظم اليقين وتحقق البصيرة، ورفع الصوت أمارة على الفشل والانزعاج.

وحكي عن الأصمعي أنه كالم المفضل بن سلمة (١) في مسألة فطالت أصوات المفضل وعلت، فقال له الأصمعي: لو نفخت في الشؤم تكلم كلام النمل وأضب (١).

(واعلاهم فوتاً): أرفعهم سبقاً إلى معالي الأمور الدينية كلها.

(فطرت بعنانها): الضمير للإمامة، والعنان هو: ما يمسك به الراكب علك به رأس الفرس، واستعاره هاهنا لاستحكامه في الأمر وإتقانه لأحواله.

(واستبددت برهانها): الاستبداد هو: الإيثار، والرهان: جمع رهن، وهو ما يجعل من العوض عند السباق، وصرت في أمري كله واستقراري على الدين.

(كالجبل لا تحركم القواصف): مثل الجبل في الرسوخ فلا يضطرب، والقواصف: جمع قاصفة وهي الريح الشديدة، قال تعالى: ﴿ فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرَّبِحِ ﴾ [الإسراء: ١٥].

(ولا تزيله العواصف): ومستقراً في موضعه لا يرول عنه، والعواصف: جمع عاصف وهي الربح عند المطر.

<sup>(</sup>١) أي بحاسة النظر وهي العين.

<sup>(</sup>٢) البيت هو لزياد الأعجم (ذكره محمد محي الدين عبد الحميد في تعليف على شرح قطر الندى ص ٧٠).

 <sup>(</sup>٣) الإيالة: السياسة، يقال: آل الأمير رعبته من باب قال، وإيالاً أيضاً أي ساسها وأحسن رعايتها (انظر مختار الصحاح ص ٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب): يكون.

 <sup>(</sup>٥) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥٤٦/٨، وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٦٥١/٩.

<sup>(</sup>١) هو: المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو طالب، المتوفى نحو سنة ٢٩٠ه، لغوي عالم بالأدب، له مؤلفات منها: البارع في اللغة، والفاخر في الأمثال، وما يحتاج إليه الكاتب وغيرها (الأعلام ٢٧٩/٧).

 <sup>(</sup>٢) يقال: أُضبوا إذا تكلموا متتابعاً، وقال الأصمعي: أضب فلان على ما في نفسه أي أخرجه
 (١نظر لسان العرب ٥٠٥/٢).

(فنظرت في امري(١١)): تدبرت أمري وأعملت فكرتي.

(فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي): فيه تأويلان:

أحدهما: أن يكون مراده أن إمامتي ووجوب طاعتي كانت قبل البيعة بما كان من النص من جهة رسول الله عليَّ باستحقاقي للإمامة، وجعله لإياي وصياً وولياً، فلهذا كانت طاعتي سابقة لما كان من أمر البيعة، ولهذا قال: أتراني أكذب على رسول الله في ادعائي للإمامة بالنص منه.

(وإذا الميثاق في عنقي لغيري): يريد أن الرسول قد كان أخذ عليه الميثاق في أنه يفعل أموراً ووافقه عليها لما جعله إماماً للأمة، فالميثاق للرسول في عنقه.

وثانيهما: أن يكون مراده أن طاعتي للخلفاء قبلي قد سبقت بيعتي، ويكون مراده بأن الميثاق في عنقه لغيره أنه صار تحت حكم غيره تابعاً له، ولهذا قال: فنظرت إشارة إلى ما كان منه في أول الأمر من إزالته عمًّا كان مستحقاً له والاستئثار بما هو أولى به من غيره وأحق به لا محالة.

(١) في أمري، زيادة في شرح النهج.

ومن كلار له (ع) بجري مجرى الخطبة الوضي

(أتراني أكذب على رسول الله إصلى الله عليه (واله) وسلم إ() فوالله لأنا أول من صدقه) أن أترى إذا كان مبنياً لما أن يسم فاعله فهو يفيد الظن، وإذا كان مبنياً لما يسمى فاعله فهو بمعنى الرؤية، وقد يكون مستعملاً في العلم، أني أكذب على رسول الله في كل ما أخبرني به وحكيته أنا عنه، فأنا أول من آمن به ؛ لأن الرسول (لرفيلاً بعث يوم الإثنين، وأسلم أمير المؤمنين يوم الثلاثاء(1)، فمن كان أول من آمن كان أبعد من الكذب لا محالة.

وأخرجه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص ١٣٢ عن الناصر الأطروش بإسناده عن سلمان عن الناصر الأطروش بإسناده عن سلمان عن النبي الخوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب) وأخرجه ابن المغازلي في المناقب ص ٢٧ برقم (٢٢)، وانظر خبر إسلام أمير المؤمنين وأنه أول من أسلم فيها ص ٢٥-٢٧، وانظر ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تاريخ ابن عساكر ص ٤١-٥٠١ من الرقم (٥٩) إلى الرقم (١٤٠)، فقد روى حديث إسلام أمير المؤمنين علي (شابية) وأنه أول من آمن بالله ورسوله بأسانيد وطرق عديدة انظرها هناك مع تخريجاتها الموسعة.

وأما حديث أن النبي الله بعث يوم الإثنين وأسلم الإمام على يوم الثلاثاء فقد أخرجه الإمام محمد بن سليمان الكوفي في المناقب جـ ١ / ٢٧٨ برقم (١٩٢) بسنده عن على قال: بعث النبي الله يوم الإثنين وأسلمت يوم الثلاثاء، وبرقم (١٧١ ، ٢١٥) بسنده عسن أنس بن مالك.

قلت: وأخرجه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين صد ١٣٢ عن أبي رافع.

<sup>(</sup>١) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: فلا أكون أول من كذب عليه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): علَّى ما لَم يسم ...إلخ.

<sup>(</sup>٤) خَبر إسلام أمير المؤمّنين علي للطبيئة وأنه أول من أسلم:

أخرجه الإمام أبو العباس الحسني في المصابيح صد ١٤٧ برقم ٣١: عن زيد بن أرقم قال: علي (الخبيرة) أول من أسلم، وصد ١٤٨ برقم ٣٣ عن ابن عباس قال: لعلمي (الخبيرة) أربع خصال ليس لأحد من العرب غيره: أول عربي وعجمي صلى مع النبي (١٩١) وأخرجه من حديث طويل الإمام محمد بن سليمان الكوفي في المناقب جا صد: ٢٧٧ برقم (١٩١) بسنده عن أبي ذر بلفظ: إني سمعت رسول الله (١٩٥) وهو يقول: (رأنت أول من آمن بي...إلح)، وهو فيه أيضاً برقم: ١٩٥، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، وغيرها، انظرها في ج ٢٠١، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، وغيرها، انظرها في ج ٢٠١/٢٠٠.

الديباج الوضي

(فدعاؤهم فيها<sup>(٢)</sup> الضلال) أي هو دينهم لانهماكهم فيه وإكبابهم عليه. (ودليلهم العمى): لانحرافهم عن الحق وانصرافهم عنه.

سؤال؛ لِم قال في حق الأولياء: فضياؤهم اليقين، وقال في حق الأعداء: فدليلهم العمى، ولم يعكس الأمر في ذلك؟

وجوابه؛ أن الغرض الأهم للأولياء التنوير لقلوبهم بنور الحق، واستيقان الأدلة الواضحة والقطع بها، والأهم الأعظم لأعداء الله هو الحض لمن اتبعهم على الضلالة وسلوك طريق الجهالة، فلهذا خصهم بالدعاء، وخص الأولياء بالضياء لما ذكرناه.

(فما ينجو من الموت من خافه): وضع الخوف مكان الهرب؛ لأنه سبب فيه، والمعنى لا ينجو من الموت من هرب منه.

(ولا يعطى البقاء من أحبه): وليس يكون البقاء واقفاً على اختيار ختار، وإنما هي آجال مقدرة وأمور مقضية في الموت والبقاء عند علامها: ﴿وَمَا يُمَثّرُ مِنْ مُمَثّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴿ إِنَامِ ١١٠ )، وقوله: فما ينجو من الموت، بعد قوله في صفة الأولياء والأعداء ما قاله، من باب الاستطراد، إذ كان لا ملاءمة بينهما.

### (٣٨) ومن خطبة له عليه السلام

(وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق): أراد أن من أدلى بشبهة ونصر مذهبه بها فإنه يروجها ترويجاً، ويقربها تقريباً تشبه الحق، ولهذا يلتبس حالها على ضعفاء الأفهام، ومن قعد به العجز عن إدراك البصيرة.

(فأما أولياء الله): الذين اصطفاهم للولاية، ونور بصائرهم، وصفّى أذهانهم للتمييز بين الحق والباطل.

(فضياؤهم): فنورهم.

(فيها): الضمير للشبهة.

(البيقين): التحقق والقطع بهداية الله تعالى وحسن إلطاف لهم باتباع الحق.

(**ودلیلهم**): رائدهم<sup>(۱)</sup>.

(سمت الهدى): طريق الهدى وقصده، ويحتمل أن يكون مراده الهدى المقطوع بصحته؛ لأن السمت عبارة عن السير بالحدس<sup>(۱)</sup> والظن، فلهذا قال: دليلهم سمت الهدى.

<sup>(</sup>١) في (ب): راميهم.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بالخير، وهو خطأ، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: فيها سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) في (أ): فأما، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (أ): إنزل، والصواب كما أثبته من (ب).

الديباج الوضي

(أقوم فيكم): أنادي في أمكنتكم.

(مستصرخا): طالباً لمن ينصرني، ويكون عوناً لي على ما أريده.

(وأناديكم): وأهتف بكم.

(متغوثا): مستجيراً في أنديتكم.

(فلا تسمعون لي قولاً): لميلكم إلى التخاذل، وجنوحكم إلى الراحة.

(ولا تطبعون (۱) لي أمراً): لعزمكم على المخالف، وجدكم على المعارضة.

(حتى تكشفت<sup>(٢)</sup> الأمور): اتضحت، من كشفه إذا أوضحه.

(عن عواقب الإساءة): إساءتكم لي لمخالفتكم (٢) لأمري، فكان عاقبة ذلك المذلة والهوان.

(فما يدرك بكم ثأر): فانتهى بكم الذل إلى أنكم لا تدركون ذحلاً لأحد منكم، والثأر: الذحل، والثائر: الذي لا يترك ذحله حتى يأخذه.

(ولا يبلغ بكم مرام): ولا ينتهي بنجدتكم إلى مقصد من المقاصد الدينية والدنيوية.

(دعوتكم): وأمارة ما قلته فيكم من الهوان والذل أني ناديتكم.

(إلى نصر إخوانكم): إلى الإعانة لمن كان أخا لكم في الدين.

(١) في (أ): ولاتقطعون، وما أثبته من (ب)، ومن شرح النهج.

(٢) في شرح النهج: تكشف.

(٣) في (ب): إساءتكم إليَّ مخالفتكم لأمري.

\*\*-

### (٣٩) ومن خطبة له عليه السلام

(منيت بمن لايطيع إذا أمرت): أراد بليت، من قولهم: منيته إذا ابتليته بكذا، ثُم لا يريد طاعتي إذا أمرته بها.

(ولا يجيب إذا دعوت): ولا يلبي دعوتي بالإجابة إذا ما ناديته.

(لا أبا لكم): قد قررنا شرحه، والمرادها هنا فُهِمَ بتأخرهم عن الإجابة عن النداء ونكوصهم عن امتثال مراده عند أمره لهم.

(ما تنتظرون بنصرتكم (١) لربكم): ما ترتقبون في القيام بأمر الله والنهوض للجهاد في سبيله ؛ حيث قال: ﴿ إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبُّتُ اللَّهَ يَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [عدد ٧].

(أما دين يجمعكم): أراد أن الهوى وإن كان مختلفاً من حيث كان لكل واحد غرض؛ لكن الدين وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، هو الجامع للأغراض وهو جامع المختلفات لما في أهله من الغيرة والحمية والعزة.

(ولاحمية): الحمية هي: الاحتماء.

(تحمسكم (٢)): بالسين والحاء المهملين (٢) أي تغضبكم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: بنصركم.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: تحمشكم، بالشين بثلاث من أعلاها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المهملتين.

قال: (هذه كلمة حق يراد بها باطل): اعلم أن الخوارج لما طعنوا عليه في أمر التحكيم حاجًه ابن الكوّاء (١) وقال له: لِمَ حكَّمت الرجال في دين الله؟ فصرخ أمير المؤمنين بأعلى صوته، وقال:

(إني لم أُحكِّم الرجال، وإنما حكَّمت كتاب الله فإن حكموا به قبلت وإلا رددت).

فقال له ابن الكوّاء: فلم حكَّمت أبا موسى الأشعري؟ فقال لهم:

(إنكم جئتم به مترعاً (<sup>۲۱</sup>)، وقلتم: لا نرضى إلا به) فقال ابن الكوَّاء: إنه قد ضل وأخطأ، فقال له أمير المؤمنين:

(أرأيتم لو أرسل رسول الله مؤمناً يدعو الكفار فـارتد على عقبه كـافراً

(۱) هو: عبدالله بن الكواء، من بني يشكر بن بكر بن وائل، من رؤوس الخوارج، له أخبار كثيرة مع أمير المؤمنين على (فائيها (انظر معجم رجال الاعتبار ٢٦٣، وشرح ابسن أبي الحديد ٢٧٥/٢).

(٢) كذا في النسختين، وفي المغنى ١٠٩/٢/٢٠: (وجنتموني به متريساً، وقلتم: لا نرضى إلا به)، ومن رواية وردت في شرح النهج ٢/ ٢٣١ قال في آخرها ما لفظه: فقال علي الشطيطة: (إن القوم أتوني بعبد الله بن قيس مُبرئساً، فقالوا: ابعث هذا، رضينا به، والله بالغ أمره). انتهى.

ومن خطبة له (ع) الديباج الوضو

(فجرجرم): الجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرت ضجراً به وكراهة للجمل.

(جرجرة الجمل الأشر<sup>(1)</sup>): الأشر بالشين المثلثة الفوقانية هي: البطر، ومنه أشر الرجل إذا بطر، والأسر بالسين المثلثة التحتانية: احتقان البول، ومنه قولهم: أسر الرجل إذا أصابه هذا الداء، وكله محتمل ها هنا؛ لأن الجرجرة تحتمل أن تكون من البطر، ومن شدة هذا الداء، ومراده المبالغة في تخاذلهم.

(وتثاقلتم): وجنحتم إلى الدعة من الثقل، وهو نقيض الخفة.

(تثاقل النضو الأدبر): النضو هو: البعير المهزول فإنه بطيء الحركة لهزاله وضعفه.

(ثم خرج إلى منكم جنيد متذايب (<sup>(1)</sup>): ثم كان [في] (<sup>(1)</sup> عاقبة الأمر بعد مكابدة الشدة خرج إلي <sup>(1)</sup> جنيد، وإنما حقره لضعف وحقارت، ومن للتبعيض أي جنيد هو بعض منكم،

متذایب: مضطرب، من قولهم: تذایب الریح إذا اضطرب هبوبها، وسمي الذئب ذئباً لاضطراب مشیه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الأسر.

 <sup>(</sup>۲) في شرح النهج: ثم خرج إلي منكم جنيد متذائب ضعيف، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله: إليُّ، سقط من (ب).

هل كان يضر رسول الله شيئاً)؟

قالوا: لا

قال: (فما ذنبي إذا ضل أبو موسى).

قال ابن الكوَّاء: فَلِمَ تركت التسمي بإمرة المؤمنين في كتابك، وكتبت اسمك واسم أبيك؟ فقال أميرالمؤمنين:

رأليس رسول الله قد فعل ذلك، فإنه لما انعقد صلح الحديبية بينه وبين سهيل بـن عمـرو، وكتـب النـبي (لغايلا: «هـذا مـا صـالح عليـه محمـــد رسول الله سهيل بن عمرو،، فقال سهيل: إنَّا لو أقررنا أنك رسول [الله](١) ما حاربناك، فاكتب اسمك واسم أبيك، فقال لي (١): «اكتب محمد بن عبد الله فإن ذلك لايضر نبوتي شيئاً,، (٦) فهكذا أنا).

(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): له.

(٣) أورد طرفا منه وهو قوله: ((هذا ما صالح عليه رسول الله)) في موسوعة أطراف الحديث ٢٢٢/١٠، وعزاه إلى سنن البيهقي ٦٩/٥، وللحديث فيها روايات عدة بصيغ مختلفة انظر الموسوعة، وأورد قريبًا منه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٧٥/٢، في رواية نقلهـا عـن أبي العباس المبرَّد مؤلف (الكامل) ذكر فيها مناظرة أمير المؤمنين النَّفْيِها للخوارج في قضية التحكيم، وجاء فيها: (ر.... فقالوا: فإن عمراً لما أبي عليك أن تقول في كتابك: هذا ما كتبه على أمير المؤمنين، محوت اسمك من الخلافة وكتبت: على بن أبي طالب، فقد خلعت نفسك، فقال: (لي في رسول الله ﷺ أسوة حين أبي عليه سهيل بن عمرو أن يكتب: (( هذا كتاب كتبه محمد رسول الله ١١٨ وسهيل بن عمرو))، وقال لـه: لــو أقـررت بـأنك رسول الله ما خالفتك، ولكني أقدمك لفضلك، فاكتب محمد بمن عبد الله، فقال لي: (رياعلي، امح رسول الله))، فقلت: يارسول الله، لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النبوة، قال: فقضى عليه فمحاه بيـده، ثـم قـال: ﴿ اكتب محمـد بن عبـد الله)} ثـم تبـــم إليُّ وقال: ﴿(يَاعِلُي، أَمَا إِنْكَ سَتَسَامٌ مِثْلُهَا فَتَعْطَى}}.

فقال له ابن الكوّاء: خصمتنا ورب الكعبة(١).

فلما قالوا: لا حكم إلا لله، وغرضهم إبطال إمامته بالتحكيم، فقال:

هذه وإن كانت كلمة حق، فإن الخلق والأمر والقبض والبسط لله، ولكنكم قصدتم مقصداً فاسداً، وهو بطلان أمري بالتحكيم.

(نعم [إنه](١) لا حكم إلا أ، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة): ويبطلونها بما زعموه.

(وإنه لا بد للناس من أمير): مراعاة لمصالحهم، وإقامة لأمور دينهم. (بر): عادل.

(أو فاجر): ظالم غشوم.

(يعمل في إمرته المؤمن): يفرغ للأعمال الصالحة عن شواغل الفتن.

(ويستمتع فيها الكافر): ويفرغ لطلب المعيشة وإصلاحها، وهذه إشارة منه (لنُعْلِيْلِهُ إلى أن إمرة الفاجر فيها صلاح عام كما ذكر، وقد أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وآله بقوله:

«إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم» لما في ذلك من كفِّ البغاة وزمِّ المتسلطين على الخلق بالفتن وإثارتها.

(وَيُبَلِّخُ الله فيها الأجل): أراد الأجل الذي قدره الله تعالى وحتمه بالموت دون ما يحصل بالقتل، فإن المقتول كان يجوز بقاؤه ويجوز موته،

<sup>(</sup>١) انظر الرواية بالتفصيل في المغني ٢/٢٠ ص١٠٩-١١١، وهي هنا باختصار.

<sup>(</sup>٢) زيادة في شرح النهج.

(أها الإضرة (١) البرة): الصادرة على رضوان الله، والعاملة بأحكامه.

(فيعمل فيها(١) التقب): فيفرغ ويُقْبِلُ على عمل للآخرة(١) وإصلاح دنياه.

(وأما الإمرة الفاجرة): المخالفة لأمر الله التي يكون مزاجها<sup>(1)</sup> الظلم. (فيتمتع فيها<sup>(0)</sup> الشقي): فيكون فيه متاع لأهل الشقاء وبلغة لهم.

(إلى أن تنقطع مدته): ببلوغ أجله.

(وَتُدُركَهُ منيته): يعني الموت.

سؤال؛ لِـمَ قـال في الإمرة الـبرة: يعمـل فيهـا التقـي، وخـص الإمرة الفاجرة يتمتع[بها] (١) الشقي، وكلاهما [لا بد له] (٧) من المتعة؟

وجوابه؛ هو أن المؤمن ليس غرضه المتعة، وإنما غرضه التجارة بالأعمال الصالحة، المتاجر الرابحة بالجنة، وأما الشقي فأعظم أغراضه هـو المتعة إذ لا هم له في الآخرة، فلهذا خالف بينهما لما ذكرناه، فذكر ما هـو الأهم من مقصد كل واحد منهما.

ومن خطبة له (ع) في انخوارج الدياج الوضي

فأما الميت فلا شك في كونه مستوفياً لعمره المقدر له، فأشار بذلك إلى ما قلناه.

(ويجمع الله فيها الفيء (١٠): الضمير في قوله: فيها راجع إلى الإمرة، وأراد بالفيء المغنم؛ لأن أمره إلى الإمام يقسمه في أهله كما أمر الله.

(ويقاتل به العدو): أراد الإمام، والضمير له، إما أهل الحق (٢)، وإما أهل البغي والفسوق وأهل التمرد.

(وتأمن به (٢) السبل): بقوته وشدة بسطته، وأراد الطرقات.

(**ويؤخذ به**): أراد بقوته ونفوذ سلطانه.

(**للضعيف**): حقه.

(**من القوي**): المتكبر عن أداء حقه بقوته.

(فيستزيح بر<sup>وز؛</sup>): في ظله وكنفه.

(ويستراح من فاجر): بكفّه وزمّه عمّا أراد من التسلط على غيره من الضعفاء.

ثم لما سمع ولوعهم بذكر التحكيم، قال:

(حكم الله أنتظر فيكم): ما يقدِّره لي ويقوِّي عليه عزيمتي

<sup>(</sup>١) في (أ) أما الإمرة والبرة، وهو خطأ، وما أثبته من (ب) ومن النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): على عمل الآخرة.

<sup>(</sup>٤) أي طبعها.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): بها.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ويجمع به الفيء.

<sup>(</sup>٢) في (أ): الحرب.

<sup>(</sup>٣) به، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ببر، وما أثبته من (ب)، وفي شرح النهج وفي نسخة أخرى: حتى يستريح بر.

<sup>-</sup> ٤ ٢ ٨ -

الديباج الوضي

التصرف، وأراد أنهم استعملوه وعدوه من الظرف، وحسن التصرف في أمورهم.

(ونسبهم أهل الجهل[فيه] (١)): وعزاهم من لا بصيرة له بذلك(١).

(الى حسن الحيلة): إلى جودة التصرف، والحيلة هي الاسم، والمصدر هو الاحتيال.

([مالهم](٢) قاتلهم الله!): تعجب من جهلهم فيما زعموه من ذلك.

(قد يرى الحُولُ القُلْبُ): أراد تكذيبهم فيما توهموه من ذلك بأنه يرى الحوَّل اللَّذي حول الأمر، والقُلُّبُ اللَّذي قلبها ظهراً لبطن، وحنكته (١) التجارب.

(**وجه الحيلة**): الخديعة والمكر.

(ودونه مانع من الله(°) ونهيه): ويحول بينها وبينه الترغيبات بالأوامر بالكف عنها، والترهيبات بالنواهي بالوقوع فيها.

(فيدعها): فيكفُّ عنها ويتركها.

(رأي عين): رؤية ظاهرة مكشوفة كرؤية المبصرات، وانتصاب على المصدرية، كقولك: ضربته ضرب السوط، ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال أي منكشفة.

#### ( ٤١) ومن خطبة له عليه السلام

(إن الوقاء توءم الصدق): أتأمت المرأة إذا وللدت ولدين في بطن واحد، وأراد أن الوفاء والصدق أخوان، وهذا صحيح فإنه لا وفاء لكاذب في كل ما قال أو عقد به، ويحمله الكذب على الغدر، والإخلال

(ولا أعلم جُنة أوقى منه) الجُنة بالضم: ما سترك (١) من لباس وغيره، أوقى من الوقاية، والمعنى أن الصدق أعظم ما يستتربه الإنسان من

(وما غدر من علم كيف المرجع الله): أراد ويستحيل الخدع والمكر ممن علم المعاد إلى الآخرة، وتحقق حالها في المناقشة.

(ولقد أصبحنا في زمان): صرنا إلى مدة، وأصبح من الأفعال التي يقترن (٢) مضمون الجملة بأزمانها مثل كان.

(اتخذ(١) أكثر أهله الغدر كيساً): الكيس هو: الظرف وحسن

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وعزاهم ولا بصيرة له بذلك.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): وحيكته، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج وفي نسخة: ودونها مانع من أمر الله ونهيه.

<sup>(</sup>١) ق (ب): ما يسترك.

<sup>(</sup>٢) العبارة في (أ): وما غدر كيف المرجع، والصواب ما أثبته من (ب) والعبـارة في النهج: (وما يغدر من علم كيف المرجع).

<sup>(</sup>٣) في (ب): التي يعنون بها... إلخ.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قد اتخذ.

#### (٤٢) ومن خطبة له عليه السلام

([أيها الناس](١) إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان): إن أعظم ما يقع منه خوفي عليكم خصلتان.

([انباع]<sup>(۱)</sup> الهوى): وهو ما تدعو إليه النفوس وتحبه.

(وطول الأمل): وهو إبعاد مدة الآجال وتنفسها.

(فأصا اتباع الهوى فيصد عن الحق): لأن النفوس أمَّارة بالسوء فاتباع هواها مجانبة للحق وانصراف عنه.

(وأما طول الأمل فينسب الأخرة): لأن في طول الأمل اشتغالاً بالعاجل من الدنيا، ومن أقبل على الدنيا أدبر عن الآخرة لا محالة.

(ألا وإن الدنيا قد ولت): أدبرت.

(جدَّاء (٢)): من الجدِّ وهو: القطع، والغرض إما تولية جدًّاء، وإما مدبرة جذًّاء، فالأول وصف للتولية، والثاني وصف حال الدنيا، ويروى بالحاء المهملة أي سريعة، وسماعنا بالجيم وهو الأول.

سؤال؛ أيْمًا أوقع في البلاغة تنكير العين كما وقع في كلامه هاهنا، أو تعريفها كما وقع في التنزيل، في قول تعالى: ﴿ يَرَوَنَّهُمْ مِثْلَتُهُمْ رَأْى العَيْن ﴾ [ال عسران: ١٣]؟

وجوابه؛ أن كل واحد منهما لا غبار عليه في البلاغة والفصاحة، [و](١) لكن ما جاء به القرآن أبلغ؛ لأن اللام دالة على البلاغة، لأن اللام إن كانت للعهد فالغرض مثل رؤية ما تعهدون من أعينكم المبصرة، وإن كانت للجنس فالغرض مثل رؤية جنس الأعيان المصرة في التحقق والقطع، وتنكير العين لا يكون معطياً هذه المعاني، فمن ثمَّ كان التعريف أبلغ.

(بعد القدرة عليها): بعد تمكنه منها وقدرته على تحصيلها.

(وينتهز فرصتها): ويغتنم نوبته منها، من الفرصة وهي: النوبة، يقال: أخذ فرصته من البر أي نوبته.

(من لا حريجة له في الدين): من لا يضيق صدره بترك الدين، ولا يحتفل به، من الحرج وهو: ضيق الصدر.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: حذاء، أي سريعة.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

(عمل): زمان عمل.

(ولا حساب): وليس زماناً للحساب.

(وغدأ): عبارة عن زمن الآخرة.

(**حساب**): زمن حساب.

(ولا عمل): لانقطاع التكليف، ومشاهدة أمور الآخرة.

(فلم يبق فيها(١) إلا صبابة [كصبابة الإناء](١): الصبابة: البقية القليلة لتوليها وإدبارها.

الديباج الوضي

(اصطبُّها): افتعال من صبُّه إذا سكبه وأهرقه.

(صابهها): المريد لصبها، وهذا الأسلوب من أنواع البديع يسمى الاشتقاق، وهو أن يأتي بألفاظ متعددة يجمعها أصل واحد، فإن الصبابة والاصطباب والصاب مأخوذة من صب الإناء، ومن هذا قوله تعالى: ومَا قَمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْمِ ﴾ [الرباء]، وقوله (المُؤلِيلاً: «ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله تعالى» (٢٠).

(ألا وإن الأخرة قد أقبلت): جاءت مقبلة.

(ولكل واحد منهما): أراد الدنيا والآخرة.

(بنون): استعاره من الأولاد والأمهات لأجل ولوعهم بها.

(فكونوا من أبناء الأخرة): مريديها ومبتغيها(أ).

(ولا تكونوا من أبناء الدنيا): طالبيها ومريديها.

(فإن كل ولد سيلحق بأمه يهوم القيامة): وهذا كله تمثيل بحال الأم والأولاد، وكل ما ذكره ترغيب عن الدنيا وتزهيد عن اتباعها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: منها.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) أورده في موسوعة أطراف الحديث بلفظ: ﴿﴿ذُو الوجهينَ لَا يَكُونَ عَنْدَ اللَّهُ وَجِيهًا ﴾﴾، وعزاه إلى الشفاء للقاضي عياض ١/١٧٥٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وسعيها، وما أثبته من (ب).

(لا يقيم بعده): الضمير للوقت الذي وقته له.

(الا مخدوعاً): بالأكاذيب الباطلة، والأطماع الفاضحة (١٠).

(أو عاصياً): لمخالفته لي فيما أمرته به.

(والرأي عندي): والأصوب في حدسي ونظري.

(مع الأناة): مصاحبة الأناة ومراعاتها والوقوف عندها، وفي الحديث: «الأناة من الله، والعجلة من الشيطان» (٢٠).

وفي المثل: «من تأنى في أمره أصاب أو كاد، ومن استعجل أخطأ و كاد» (١).

(فأرودوا(°)): فخذوا أمركم بالتؤدة والإمهال.

(ولا أكره لكم الإعداد): التأهب.

سؤال؛ ما التفرقة بين استعداده للحرب واستعدادهم، حتى أمرهم بالاستعداد، وأهمله في حق نفسه؟

(١) في (أ): للجرير، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ب).

(٢) في (ب): الفاسدة.

(٥) أرودوا: أي ارفقوا.

(٤٣) ومن كلام له عليه السلام وقد أشار عليه أصحابه بالا ستعداد للحرب بعد إرسال جرير بن عبد الله الى معاوية

(إن استعدادي): تأهبي وأخذي لعدة<sup>(٢)</sup> الحرب.

(لحرب أهل الشام): معاوية وإخوانه من أهل الفسق(<sup>1)</sup> والشقاق.

(وجرير عندهم): رسول من جهتي بين أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى طاعتي.

(إغلاق للشام): رد لأهل الشام، من أغلقت الباب إذا رددته.

(وصرف هم (°) عن خير إن أرادوه): لأن في إظهار استعدادي وأخذي لأهبة الحرب تقوية لذلك وأمارة قوية [عليه] (١) فأنا لا أفعله.

 <sup>(</sup>٣) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٢١٨/٤، وعنزاه إلى سنن المترمذي (٢٠١٢)،
 ومشكاة المصابيح (٥٠٥٥)، وشرح السنة للبغوي ١٧٦/١٣، والمعجم الكبير للطبراني
 ١٤٨/٦، والمغني للعراقي ١٧/٢، ١٨١/٣، وغيرها، وهو في مطمح الآمال ص٨٣.

 <sup>(</sup>٤) هو حديث نبوي شريف، أخرجه الإمام أبو طالب النظيلا في أماليه ص٤٦١ برقم (٦٠٩)
 بسنده عن أنس بن مالك أن النبي النبي قال: ((من تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد)).

<sup>(</sup>١) في نسخة وفي شرح النهج: لحرب أهل الشام.

<sup>(</sup>٢) هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي، المتوفى سنة ٥٤هـ، أسلم في سنة عشر من الهجرة، وهو من المفارقين للإمام على (فطيلا)، ويذكر أهل السير أن علباً (فطيلا) هدم دار جرير ودور قوم ممن خرج معه، حيث فارق علياً (فطيلا)، وتوفي جرير بالشراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة (انظر شرح ابن أبي الحديد ١١٨٨١١٥/٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بعدة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الفسوق.

<sup>(</sup>٥) في نسخة وفي شرح النهج: لأهله.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

قد قال: «إن علياً يقاتل القاسطين» (1) فلو لم يقاتل معاوية ، للزم من ذلك تكذيب الرسول في ذلك فما ذكره في الكفر موجه على ما ذكرناه من التأويل.

(إنه قد كان على الأمة والي): أراد بذلك عثمان.

(أحدث أحداثاً): وقع في سيرته أمور منكرة، أنكرها الخاص والعام.

(وأوجد الناس مقالاً): أي أغضبهم، فوجدوا في قلوبهم عليه موجدة عظيمة، والموجدة: الغضب، ومنه فلان يجد في قلبه موجدة.

(فقاموا<sup>(٢)</sup>): عليه أظهروا الإنكار من قولهم: فلان يقوم حجته.

(ثم نقموا): أحداثه التي أحدثها

(وغيروا<sup>(۱)</sup>): ما نقموه عليه، وانتهى الحال إلى ما كان من قتله، وما كان من أمر الجمل وصفين وإثارة (أنا الفتن من أجل ذلك.

(۱) حديث أمر النبي المؤمنين على الرفيظ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، انظره في مناقب الحافظ محمد بن سليمان الكوفي ٣٣٨ ، تحت الرقم (٧٩٥-٧٩٦) وص ٣٣٨ برقم (٨١٤)، وص ٣٣٩ برقم (٨١٤)، وص ٣٣٩ برقم

(٢) في شرح النهج: فقالوا.

(٣) في شرح النهج: فغيروا.

(٤) في (أ): وآثار، وما أثبته من (ب).

وجوابه؛ هو أن استعداد الإمام مخالف لاستعداد الجند والرعية، فإن استعداده له شيار (۱) عظيم وأبهة كبيرة (۱)، فيكون فيها الصرف الذي ذكره لأهل الشام لما يعلمون من ذلك، بخلاف استعداد الرعية فإنه لا يؤبه له فلأجل هذا أمرهم بالاستعداد وترك نفسه لما ذكرناه.

(ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه، وقلبت ظهره وبطنه): أراد بذلك إحاطته بمعرفة الخلافة واستيلاءه على كل أحوالها، وهو تمثيل لحاله بحال من يضرب سبعاً أو جملاً صائلاً في أنفه وعينه ثم يصرعه فيقلب ظهره وبطنه، ويستولي على جميع معانيه كلها.

(فلم أر إلا القتال" أو الكفر): أراد فما وجدت لي إلا أحد أمرين (أن) ، إما القتال لهم على بغيهم وعنادهم ، وإما ترك قتالهم والكفر ، وإنما كان ترك قتالهم كفراً لأمرين:

أما أولاً: فيحتمل أن يكون مراده أن القتال في سبيل الله واجب، ومعاوية وإخوانه لا يخفى بغيهم وفسقهم فلو لم يحاربوا؛ لكان بمنزلة من لايصدق بأحكام الله ومقتضى واجباته التي أوجبها من ذلك.

وأما ثانياً: فيحتمل أن يكون مراده من ذلك أن الرسول (لتغليله (°)

<sup>(</sup>١) الشيار: الهيئة والحسن والجمال والزينة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وأهبة كثيرة.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): فلم أر لي إلا القتال...إلخ، وفي شرح النهج: فلم أر لي فيه إلا القتال أو الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الأمرين.

<sup>(</sup>٥) ني (ب): 🚓.

(حتى بكته): التبكيت: التقريع والتعنيف، أراد أن ما بين الأمرين [إلا] (١) زمان قريب.

(فلو<sup>(۲)</sup> أقام): فينا ولم يلحق بمعاوية.

(لأخذنا ميسوره): يُسره على رأي غير سيبويه (٢)، أو شيء تيسر له على رأي سيبويه ؛ لأن اسم المفعول عنده لا يكون مصدراً، وإنما يكون صفة على حاله.

(وانتظرنا به (<sup>۱)</sup> موفوره): على الوجهين الذين ذكرناهما في الميسور.

(١) سقط من (أ).

# (٤٤) ومن كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني (١٠) إلى معاوية

وكان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين وأعتقهم، فلما طالبه بالمال خاس به أي غدر، وهرب إلى الشام:

(قبح الله مصقلة!): أي أبعده (١) ونحاه عن الخير.

(فعل فعل السادة): من اصطناع المعروف بالمنة بالعتق على من أعتقه في السبي.

(وفر فرار العبيد!): من الإباق والغدر؛ لأن الغالب من حال العبيد هو الإباق.

(فما أنطق مادحه): فلم (٢) ينطق مادحه بما فعل من المعروف.

(حتى أسكته): لما كان من فعله المنكر.

(ولا صدق واصفه): بالصفات المحمودة.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ولو.

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، بالولاء، أبيو بشر ١٤٨١-١٨٠٠ إمام النحاة، وأول من يسط علم النحو، ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه وصنف كتابه المسمى (كتاب سيبويه) في النحو، توفي بالأهواز، وقيل: وفاته وقبره بشيراز (الأعلام ٨١/٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا لفظ العبارة في (أ) و(ب) وهي في النهج: وانتظرنا بماله وفوره.

<sup>(</sup>١) هو: مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشبباني، المتوفى نحو سنة ٥٠هـ، من بكر بن واثل، كان من رجال أمير المؤمنين علي (شطيه وأقامه عاملاً له في بعض كور الأهواز، ثم تحول إلى معاوية بن أبي سفيان فكان معه في صفين (الأعلام ٢٤٩/٧).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بعُده.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولم.

(منبي لها الفناء): قدر لها العدم والزوال؛ لأنها بلغة ووصلة إلى الآخرة.

(ولأهلها): ولمن كان مخلوقاً فيها.

(منها): من هاهنا لابتداء الغاية، والضميران للدنيا.

(الجلاء): بالجيم هو: الخروج من الوطن، والخلاء بالخاء المنقوطة المكان لا شيء فيه، وكلاهما متوجه هاهنا، وسماعنا بالجيم، والغرض أنهم خارجون عنها ومجلون (١) عنها.

(وهي حلوة): المطعم لذائقها.

(خضرة): المرأى لمن ينظر إليها.

(قد<sup>(۱)</sup> عجلت): جعلت عجالة.

(للطالب): لمن يطلبها.

(والتبست): اختلطت.

(بقلب الناظر): من ينظر إليها ويلاحظها وتكون نصب عينه.

(فارتحلوا عنها<sup>(٢)</sup>): ارتحل إذا فارق وطنه ومستقره، والغرض فارقوها.

(باحسن ما يحضركم(١) من الزاد): فخير الزاد ما بلُّغ إلى الآخرة،

(١) في (أ): ومجليون لها، وما أثبته من (ب).

#### (٤٥) ومن خطبة له عليه السلام

(الحمد شغير مقنوط من رحمته): القنط: اليأس، قال تعالى: 
﴿ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الرمر: ٥٠] أي لا تيأسوا.

(ولا محنو من نعمته): ومراده من ذلك هو أن رحمة الله واسعة، فلا سبيل لأحد إلى الإياس منها، وأن نعمت شاملة للخلق (١)، فلا يخلو أحد عنها.

(ولا مايوس من مغفرته): الإياس: عدم الرجاء، أي أن الله واسع المغفرة فلا ييأس منها مذنب.

(ولا مستنكف عن (<sup>۱)</sup> عبادته): الاستنكاف هو: التكبر والعلو، وأراد أن الله تعالى أهل لغاية الخضوع، لمكان الإلهية فلا ينكف أحد عن ذلك.

(الذي لا تبرح منه رحمة): أي لا تزال دائمة متجددة على خلقه.

(ولا تفقد له نعمة): فقدت الشيء إذا عدمته، ومراده أن الخلق لا يعدمون نعمة الله في حالة من الحالات.

#### (والدنيا دار): مستقر.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وقد.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: منها.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يخطُّركم، وفي النهج: ما بحضرتكم، وفي (ب): بحضركم، كما أثبته.

<sup>(</sup>١) في (أ): ينحلق، هكذا بدون تنقيط، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: من (هامش في ب).

أو أراد بالتقوى فهي أحسن الـزاد، كما قـال تعـالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا مَلِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقَوَىٰ﴾[النرة:١٩٧].

(ولا تسألوا): تطلبوا.

(فيها): الضمير للدنيا.

(فوق الكفاف): فوق ما يكفيكم منها.

(ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ): ولا تريدوا منها أكثر مما(١) يبلغكم إلى الآخرة، ولله در من قال:

ما زادُ فوق الزادِ خُلف ضائعٌ " في حادثٍ أو وارثٍ أو عارٍ

#### (٤٦) ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام

(اللَّهُمُّ، إنه أعوذ بك من وعثاء السفر): [عاذ] (اللَّهُمُّ، إنه أعوذ بك من وعثاء السفر): [عاذ] (اللهُمُّ أني ألجأ إلى الله، ووعث السفر هو: مشقته وتعبه.

(وكأبة المنقلب): الكآبة: سوء الحال، والانكسار من الذل، والمنقلب هو: الانقلاب، وأراد بالمنقلب؛ إما المنقلب إلى الآخرة، وإما المنقلب من السفر، فاستعاذ من الوعثاء في الورود والصدور من المطر والخوف، لأنهما كثيراً ما يسنحان في السفر، وأراد الدعاء أن لا يرجع خائباً من سفره بإحراز مقصوده.

(وسوء المنظر في النفس والأهل والمال(٢)): أراد وأعوذ بك أن أرى في أهلي ونفسي ومالي منظر سوء يحزنني، ويضيق به صدري وقلبي، والمنظر: هو النظر كالمخرج بمعنى الخروج.

(اللهم، أنت الصاحب في السفر): المصاحب الكائن معنا أمره وإعانته في كل جهة.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

 <sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.
 - 1 £ 6 -

(والخليفة في الأشر(')): والذي يخلفنا فيمن(') بعدنا من الأهلين والأولاد، وهذه الدعوة مأثورة عن رسو ل الله صلى الله عليه وآله('')، وقد أتمّها ((خليلا بأحسن تمام، وقفًاها بأكمل تقفية، حيث قال:

(لا يجمعها(1) غيرك): أي ذلك محال في العقول في سواك.

(لأن المستخلف في لا يكون مستصحباً): أراد أن الواقف لا يكون سائراً.

(والمستصحب لا يكون مستخلفاً): والسائر لا يكون واقفاً، وإنما الذي يكون أن الذي يكون أن الذي يكون أن الله على الله على الله هذه الصفة، هو الذي لا يكون في جهة ولا يحصل فيها هو الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمُعْوَمُمَكُمْ أَيْنَ مَا كُتُمْ ﴾ [المديدة].

(١) في النهج: وأنت الخليفة في الأهل.

(٢) في (أ): فيعا.

(٤) في شرح النهج: ولا يجمعهما.

(٥) في النهج وفي (ب): المستخلف، وفي (أ): المتخلف، وما أثبته من (ب)والنهج.

(٦) في (بٍ): تكون.

# (٤٧) ومن خطبة له عليه السلام في ذكر الكوفة

(كاني بك يا كوفة): الخطاب للكوفة، كقوله تعالى: ﴿يَلْجِبَالُ أَوْبِي مَعْهُ ﴾ [النان وأراد استقراب ما يصيبها من هذه الأحداث.

(تُمَدِّين مد الأديم العكاظيّ): عكاظ: كان سوقاً في الجاهلية يجتمعون فيه للتفاخر، وإنشاد الأشعار، والبيع والشراء، قال أبو ذؤيب(١):

إذا بُنِيَ القِبَابُ على عُكَاظِ وقام البيعُ واجتمع الألوفُ('')
وأديم عكاظي منسوب إليه، وأراد أنها تمد وتطوى('')، جعله عبارة
عما يكون فيها من الفتن.

(تعسنزكين (<sup>د)</sup> بسالنوازل): عرك الأديم يعرك عركاً، إذا دلك، والنوازل: جمع نازلة وهي شدائد الدهر وحوادثه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٦٦/٣ ما لفظه: وصدر الكلام مسروي عن رسول الله في في المسانيد الصحيحة وختمه أمير المؤمنين (الطبية وقمه بقوله: (ولا يجمعهما غيرك)، انتهى، وحديث: ((اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفى) أورده في موسوعة أطراف الحديث ٢٩٢/٢، وعزاه إلى مسلم (٩٧٩)، وسنن النسائي (المجتبى) ٢٧٢/٨، وسنن ابس ماجة (٣٨٨٨)، وحلية الأولياء ١٢٢/٣، وإتحاف السادة المتفين ٢٢٥/٤، وعزاه إلى غيرها.

<sup>(</sup>١) هو: خويلد بن خالد بن محرث، المعروف بأبي ذؤيب الهذلي، المتوفى سنة ٢٦ه، وقيل: نحو سنة ٢٧ه، من شعراء هذيل المعروفين، شاعر مخضرم، كان راوية لساعدة بن خويلد الهذلي، وله ديوان شعر مطبوع (انظر معجم رجال الاعتبار صـ١٣٤، والأعلام ٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٩٧/٣، وعكاظ: اسم سوق للعرب قبل الإسلام بناحية مكة، كانوا يجتمعون بها في كل سنة، يقيمون شهراً، ويتبايعون ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون فلما جاء الإسلام هدم ذلك، وورد البيت في لسان العرب ٨٥٣/٢ ونسبه لأبي ذويب أيضاً، وقال في شرحه: أراد بعكاظ فوضع على موضع الباء، وأديم عكاظى منسوب إليها، وهو مما حمل إلى عكاظ فبيع بها.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وتوطئ.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: تعركين.

(وتركبين بالزلازل): ركبه (١) الأمر إذا علاه وبهظه، والزلازل جمع زلزلة وهي: الشدة والاضطراب، وأراد بذلك ما يكون في أيامه، أو ما يحدث بعده.

(وانب الأعلم): أقطع وأتحقق، بما أعلمني رسول الله عمًّا أعلمه الله.

(انه ما ارادك<sup>(١)</sup>): قصدك.

(جبار): ظالم متكبر.

(بسوء): ما تكرهه النفوس، وتنفر عنه من القتل والأخذ والخراب.

(إلا ابتلاه الله بشاغل): سهِّل له بلوى تشغله عمًّا يريده (٢) من ذلك.

(ورهاه الله بقاتل): من قولهم: رمته قسيّ المنايا، والمعنى سلّط الله عليه قاتلاً يقتله.

# (٤٨) ومن خطبة له عليه السلام عند مسيره إلى الشام

(الحمد ش(۱) كلما وقب ليل وغسق): كل هذه دالة على الشمول والإحاطة، وقب الليل إذا دخل، وغسق إذا أظلم، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرُّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ﴾ [الله: ٣] أي ومن شر الظلام إذا دخل.

(والحمد شكلما<sup>(۱)</sup> لاح بحم وخفق): لاح النجم إذا طلع، وخفق إذا غاب.

(والحمد شغير مفقود الإنعام): الفقد: هو العدم، يقال: فقد ولده إذا عدمه.

(ولا مكاف الإفضال): وأراد أن الله تعالى مستحق للحمد، بحيث لا يعدم إنعامه، ولا يكافئ أحد فضله. وانتصاب غير على الحال من اسم الله، فله الحمد على هذه الحالة. وانتصاب كل في قوله: كل ما وقب (١) على الظرفية للزمان، وما زمانيه، أي: أن الحمد لله في هذه الأزمنة المخصوصة الشاملة.

(أها بعد): كلمة تستعمل لقطع كلام، وخروج إلى كلام آخر.

<sup>(</sup>١) في (أ): الحمد لله على كل ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): والحمد لله على كل ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) فَي (أ): كُلُّ وقت، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>-229-</sup>

<sup>(</sup>١) في (أ): ركب.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ما أراد بك جبار سوءاً.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يريد.

فاستعار النطفة للبحر كما استعار البحر لدمعة العين.

(الى شردمة منكم): الشردمة: عدد قليل.

(موطنين أكناف دجلة): اتخذوا أكناف دجلة موطناً ومستقراً.

(فانهضهم معكم إلى عدوكم): فأمرهم بالنهوض مصاحبين لكم، تجتمعون للانتصار على عدوكم.

(وأجعلهم من أمداد القوة لكم): المدد: ما يمد به الجيش من الرجال، وجمعه أمداد، والاستمداد: طلب المدد.

قال أبو زيد (١): مددنا القوم ؛ أي صرنا لهم مدداً (١)، وأراد أنهم يكونون أعواناً لكم في القوة والاستظهار على أعدائكم.

ومن خطبة له (ع) عند مسيره إلى الشام الديباج الوضي

(فإني (١) بعثت مقدمتي): طليعة الجيش وأوله.

(**وأمرتهم**): عهدت إليهم.

(بلزوم هذه الملطاط): وهو ساحل البحر وشفير الوادي، قال رؤبة:

نحن جمعنا الناس بالمِلْطَاطِ فأصبحوا في وُرْطة الإفراط(٢) أمرتهم بالوقوف فيه.

(حتى يأتيهم أمري): فيوردون ويصدرون<sup>(۲)</sup> على حسبه.

(وقد رأيت): تحققت وانقدح لي من المصلحة.

(أن أقطع هذه النطفة): أراد به الفرات، وهو أحد الأنهار، التي يقال: إنها من أنهار الجنة -سيحون وجيحون (١٠)، ودجلة، والفرات-، وكنى بالنطفة عن هذا النهر مع عظمه، وهو من عجيب الاستعارة ولطيفها أن يكني(٥٠) بالأقل عن الأكثر كما يكني (٢) بدمع العين عن البحر، واستعاره فيه كقوله:

فعيناي طُـوراً تغرقان من البكاء

فاعشو(٧) وطوراً تجزران فابصر

في ورطعة وأبحسا إيسسراط نحن جمعنا الناس بالملطاط قال: ويروى: فأصحبوا في ورطة الأوراط

<sup>(</sup>١) هو: أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بـن ثـابت الأنصـاري ١١٩١-٢١٥هـــ أحــد أثمــة الأدب واللغة، من أهل البصرة ووفاته بها، وهو من ثقات اللغويين، من تصانيفه: (النوادر في اللغة) وغيره (انظر الأعلام ٩٢/٣).

<sup>(</sup>٢) قول أبي زيد الذي ذكره المؤلف هنا، ذكره أيضاً في مختار الصحاح ص ٦١٩.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فقد.

<sup>(</sup>٢) أورد صدره ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٠١/٣، وهو في لسان العـرب ٣٦٨/٣، ونسبه لرؤبة أيضاً، وروايته فيه:

<sup>(</sup>٣) في (أ): فتوردون وتصدرون.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ومفجون، وهو تحريف، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) ف (ب): كني.

<sup>(</sup>٦) في (ب): كني.

<sup>(</sup>٧) في (ب): فأغشى، وقوله: تجزران أي تنضبان.

<sup>- 20 . -</sup>

وله تأويلان(١):

الديباج الوضي

أحدهما: أن يكون مراده أنه متقدم في الاستظهار والقهر والاستيلاء، فلا شيء أقهر منه ولا أقدر.

وثانيهما: أن يكون مراده أنه سبق (١) في الانكشاف والظهور بالأدلة والبراهين، فلا شيء أظهر من وجوده وثبوته.

(وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه): يعني أنه قرب بالرحمة واللطف بالخلق، فلا شيء يساويه في ذلك، أو قرب في نفوذ الأمر وسرعته، فلا أمر يساويه في ذلك ويماثله.

(فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه): أراد أنه وإن بَعُد بتعاليه عن القرب والإدراك، فإن ذلك لا يحجب عن الإحاطة بأحوالهم والتدبير لهم.

(ولا قربه ساواهم في المكان به): ثم إن قربه منهم بالرحمة والأمر لم يقتض أن يكون مساوياً أي لهم (٣) في [جهته] (١) الأمكنة كالقرب في حقنا ؛ فإن من كان قريباً من غيره (٥) اقتضى أن يكون مساوياً لـه في جهته ليدنو منه.

(١) في (أ): تأويلات، وهو تصحيف.

(٢) في (أ): أن يكون مراده يسبق، وما أثبته من (ب).

(٣) في (أ): له.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): غير.

#### (٤٩) ومن خطبة له عليه السلام

(الحمد لله الذي بطن (١) خفيات الأمور): بطن الخفيات ؛ أي علم باطنها وأحاط بها علماً، والخفيات هي: السرائر.

(ودلت عليه أعلام الظهور): الأعلام: جمع علم، ومراده أن الأعلام ظاهرة، وهي المكونات من مخلوقاته دالة عليه فهي شاهدة على إثباته.

(وامتنع على عين البصير): وفات بتعاليه على أعين البصراء بالامتناع عن أن يكون مدركاً.

(فلا عين من لم يره تنكره): أراد أن العين وإن لم تره بأحداقها فإنها لا تنكره؛ لما تراه من براهين وجوده ودلالاتها.

(ولا قلب من أثبته يبصره): أراد أن القلوب وإن أثبته، فإن إثباتها [له](١) لا يكون عن رؤية منها له.

(سبق في العلو فلا شيء أعلى منه): ليس الغرض من العلو هو الفوقية فإن ذلك مستحيل على الله، لما فيه من التشبيه والكون في الجهة،

<sup>(</sup>١) في (أ): نظر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

والأقاويل المنكرة.

(علواً كبيراً): تعالياً (١) يكبر عن أن ينال بحد (١) وصفه.

(لم يطلع العقول على تحديد صفته): أراد أن العقول وإن دلت على كونه قادراً وعالماً وحياً وسائر صفاته ؛ فإنها قاصرة عن الاطلاع على كنه حقيقة القادرية والعالمية، وغيرهما من الصفات؛ لأن حقيقة الـذات إذا كان (١) غير معلوم (١) للبشر (٢)، فهكذا حالة الصفة أيضاً خلافاً للمعتزلة وأكثر المتكلمين، وقد رمزنا إلى ذلك في كتبنا العقلية، وذكرنا الحق فيه.

(ولم يحجبها عن واجب معرفته): الضمير للعقول، وأراد أنها وإن لم تطلع على حقيقة الصفة فإنها غير محجوبة عن واجب معرفته بما أظهر لها من البراهين على ذلك.

(فهو الذي تشهد له أعلام الوجود): فهو المعهود بشهادة الأدلة الوجودية.

(على إقرار قلب ذي الجحود): على أن قلوب الجاحدين مقرة بوجوده وإن كانت ألسنتهم منكرة لوجوده عناداً وجحوداً وتمرداً وضلالاً.

(تعالى الله عمًّا يقول المشبهون له): بالخلق في الجسمية، والأعضاء والجوارح، والكون في الأمكنة والحلول في المحالِّ.

(والجاحدون له): بنفي وجوده، وإثبات أمور كاذبة، وخيالات باطلة كالعقول والأفلاك كما(٤) تزعمه الفلاسفة، أو إثبات نجوم(٥) مؤثرة

<sup>(</sup>١) في (أ): تعالى، وهو خطأ، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): بجر.

<sup>(</sup>١) ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: كانت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: معلومة (هامش في ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): للشيء.

<sup>(</sup>٤) في (أ): عما، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): نجم.

(ولو أن الباطل خلص من مزاج الحق): أراد أن الباطل لو تميز عن أن يمازجه شيء من الحق.

( لم يخف علس المرتادين): لم تلحقه خفية على الطالبين له، والمرتاد هو: الطالب، وفي الحديث: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» (1) أي يطلب له موضعاً ليناً.

(ولو أن الحق خلص من لبس الباطل): امتاز عن تعلقه وشموله له.

(انقطعت عنه ألسن المعاندين(٥)): لأنه يصير واضحاً جلياً، لامطعن فيه لأحد ممن يخالف الحق ويعدل عنه.

سؤال؛ أراه في كلامه هذا سمى تعلق الباطل بالحق لبساً، وسمى تعلق الحق بالباطل مزاجاً وكل واحد منهما له اتصال بالآخر، فما وجه التفرقة بينهما؟

وجوابه؛ هو أن اتصال الباطل بالحق له تأثير عظيم، فله فيه موقع جليل

(١) ف (أ): العاندين.

(٢) في (ب): بتجل.

# (٥٠) ومن خطبة له عليه السلام

(إنما بدء(١) وقوع الفتن أهواء تتبع): أشار بما ذكره إلى الأسباب الموجبة لوجود الفتن ووقوعها فقال: هي أهواء تتبع أي: أنها أمور تفعل متابعة للهوى للنفوس، ويوافق بها مراداتها، والنفوس أمارة بالسوء.

(واحكام تبتدع): تخترع من غير دلالة عليها.

(كالف وفيها (٢) كتاب الله): إما تخالفه بأن لا يكون فيه ما يدل عليها، وإما تخالفه بأن تكون مناقضة لحكمه.

(ويتولى عليها رجال رجالا): أراد ويقهر فيها رجال لرجال آخرين بالاستيلاء والسلطنة، وهذه التولية تكون منحرفة عن الحق.

(على غير دين الله): على غير مراده وقصده، وعلى مخالفة أمره

(فلو أن الحق خلص من لبس الباطل): أراد أن الحق لو تميز عما يشوبه من التباس الباطل به وتعلقه به [و](٢)من بعض وجوهه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وعبر، ُوفيه غموض، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٢٣١/١، وعزاه إلى سنن أبـي داود٣، ومسند أحمد بن حنبل ٣٩٦/٤، والسنن الكبرى للبيهغي ٩٤/١، وشرح السنة للبغوي ٣٧٥/١، ومشكاة المصابيح للتبريزي ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) في (i): العاندين، وقوله: (ولو أن الحق خلص من لبس الباطل، انقطعت عنه ألسن المعاندين) ورد في النسختين مكرراً.مرتبن، كما تراه، وهو في النهج ليس مكرراً.

<sup>(</sup>١) في (أ): يدنو.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

الحق [واتباع](1) آثاره، والإعراض عن الباطل وإهداره، وفي كلامه هذا من الحث على طلب البصائر، والتشمير على(1) ساق الجد في تحصيلها ما لا يخفى على الأذكياء.

اللَّهُمَّ، اجعلنا ممن آثـر الحـق علـى هــواه، وتـرك البـاطل وراء ظهره وتعدَّاه. بحيث يلتبسه ويغطي عليه، فلهذا سمى اتصاله به لبساً، بخلاف اتصال الحق بالباطل؛ فإن حكمه ضعيف لا يكاد يوجد فيه (١)، فلهذا سمى اتصاله بالباطل مزاجاً؛ لأن المزاج يكون أقله كمزاج الخمر بالماء والعسل فإنه يكون جزءاً قليلاً منها.

(ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث): الإشارة بقوله من هذا ومن هذا إلى الحق والباطل، والضغث: قبضة من حشيش، وفي مثالهم: ضغث على إبالة، والإبالة هي: الحزمة الكبيرة، ومراده يؤخذ من هذا(٢) نصيب ومن هذا نصيب.

(فيمزجان): يخلطان بعضهما في بعض بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر.

(فهنالك): إشارة إلى مو ضع الامتزاج؛ لأن هنا موضوع للإشارة إلى الأمكنة، واللام دالة على البعد.

(يستولي الشيطان): يشتد أمره، ويستحكم سلطانه.

(على أوليانه): أتباعه وأعوانه، بإيثار الباطل والانقياد له، وغمص (١٥) الحق واجتنابه.

(وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى): بما كان(١٠) منهم من إيثار

<sup>(</sup>١) في (أ): يوفيه، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): يؤخذ منها، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) غمص الشيء: استصغاره، وغمص النعمة، أي: لم يشكرها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لما قد كان. إلخ.

 <sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): عن.

(أرووا(۱) السيوف من الدماء): أوصلوها أكنافهم واقطعوا بها أوصالهم ؛ لتكون السيوف شاربة من دمائهم راوية.

(ترووا من الماء): بقتلهم والوصول إلى ما حازوه من الماء فترووا منه.

(فالموت في حياتكم مقهورين): أراد أن حياتكم بالتأخر عن القتال وركوب المذلة هو الموت بعينه لما فيه من الخمول والنقص في الأعين.

(والحياة في موتكم قاهرين): أراد أن موتكم بالقتل هي الحياة في الحقيقة في الآخرة الدائمة لما فيه من العز ومنشور (١) الذكر بقهركم لهم وإذلالكم إياهم.

(ألا وإن معاوية قاد لُمّة من الغواة): اللُمَّة: الجماعة، حذفت لامه وعوض منها مثل كُرّة وقُلَّة، وإنما ذكره باسمه المعروف به، ولم يقل: ألا وإن صاحبهم ليدل بذكر لقبه على ما اشتمل عليه من لقب له في الصفات الخبيثة، والسمات السيئة، وقوله: قاد تعريض بجهلهم وأنهم لا يملكون بصيرة لأنفسهم في مخالفته بهم، عماة عن الحق، غواة عن طريقه، طغاة أجلاف.

ويصدق ذلك أن رجلاً من أهل الشام قاتل قتالاً شديداً، فقال له بعض أصحاب أمير المؤمنين: يا فتى، أتدري من تقاتل؟ قال نعم، إن أصحابي يخبروني أن صاحبكم هذا لا يصلي، فقال له: فكيف تقول ذاك، وهو أول من صلى وأجاب الرسول إلى الهدى، وأصحاب

#### ( 01) ومن كلام له عليه السلام لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على شريعة الفرات بصفين، ومنعوهم من الماء

والشريعة: مشرعة الماء، وهي: مورد من يشرب(١) منه:

(قد استطعموكم القتال): سألوكم القتال وطلبوه منكم، من قولهم: استطعمت فلاناً إذا سألته أن يطعمك، يشير بذلك إلى بغيهم وعنادهم.

(فأقروا على مذلة): المذلة: الذل والهوان.

(وتأخير محلة): المُحَلَّة بالفتح هو: المنزل، يقال: هذه مَحَلَّةُ القوم أي منزلهم، والإقرار: من القرار، وهو نقيض الظعون، والتأخير: هو(١) نقيض التقدم، والمعنى في هذا هو أن القوم قد طلبوا منكم القتال ودعوكم إليه، فإن لم تعطوهم إياه وتمنحوهم الضرب بالصوارم والطعن بالرماح فاقعدوا في أماكنكم على الذل، وتأخروا عن المراتب العالية، وهذا منه (من تهييج ٢٠) لهم على القتال، وإلهاب لأحشائهم في اقتحام موارد الموت، ولا يجوز أن يكون، قوله: فأقروا(١) من الإقرار لأنه عدّاه بعلى، فلهذا كان من القرار.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أو رووا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): منسوب.

<sup>(</sup>١) في (ب): شرب.

<sup>(</sup>٢) قوله: هو سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): تهيج.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وأقروا.

أهل القرآن والفقه، فرجع الفتى وترك القتال، ثم عاد إلى أصحابه فقالوا: خدعك العراقي، فقال: لا والله، ولكنه نصح (١) لي، وخلّى المحاربة(١).

(وغمس عليهم الخبر): غمس بالسين المثلثة التحتانية والغين والعين (العين وعمس عليهم الخبر): عمس بالسين المثلثة التحتانية والغين والعين والعين عليهم جميعاً إذا لبس الأمر فلا يدرى من أين يؤتى، وأراد أنه لبس عليهم أمورهم وأتى لهم من كل جهة.

(حتى جعل نحورهم أغراض المنية): حتى أوردهم حياض الموت، والغرض بغين منقوطة هو: ما يرمى من قرطاس وغيره، وأراد أنه صير نحورهم هدفاً للنبال ودرَّية (١) للرماح من أهل الحق.

واعلم: أن كلامه في هذه الخطبة مشتمل على نوعين من أنواع البديع:

أولهما: قوله: (أرووا السيوف من الدماء (٥) ترووا من الماء): وهذا يسمى التجنيس المزدوج، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّهِ ﴾ [الدماء الله ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّه ﴾ [الدماء الله ﴾ [الدماء الله ﴿ وَمَكَرُوا عَمَدُنُوا عَمَدَى اللّه ﴾ [الدماء الله ﴿ وَمَنْ اللّه وَهُو خَادِعُهُم ﴾ [الدماء الله وهو كثير.

وثانيها(١): الطباق، وهو قوله: قاهرين، ومقهورين، وحقيقة الطباق؛

الدباج الوضي ...... ومن كلار له (ع) لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على شريعة الفرات

أَنْ يِنَاتِي بِالشَّيِّءِ وَضَـده، وَمَنَّهُ قُولُهُ تَعْـالَى: ﴿ فَلْيَعْتَحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا كَبِيرًا ﴾ [الربة: ٨٨] ومنه قول دعبل(١٠):

لا تَعْجَبِي يَا سَلْمُ مِنْ رَجُلِ ضَحِكَ الْمَشِيْبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى وقول الجعدي("):

فَيا عَجَبا كَيْـفَ اتَّفَقْنَـا فَنَـاصِحٌ وَفِيٌّ وَمَطْوِيُّ عَلَى الْغِـلُّ غَـادِرُ وهذان النوعان لهما موقع عظيم في البلاغة.

<sup>(</sup>١) في (ب): نصيح.

<sup>(</sup>٢) المغني، الجزء المتمم العشرين ٩٨/٢-٩٩.

<sup>(</sup>٣) أي: عمّس.

<sup>(</sup>٤) الدرية: لما يتعلم عليه الطعن (القاموس المحيط صـ ١٦٥٥)، قال في اللسان ٩٧٦/١: والدرية الناقة: والبقرة يستتر بها من الصيد فيختل، وقال أبو زيد: هي مهموزة ؛ لأنها تدرأ للصيد أي تدفع، إلى أن قال: الأصمعي: الدرية غير مهموز: دابة يستتر بها الصائد الذي يرمي الصيد ليصيده، فإذا أمكنه رمى. انتهى.

<sup>(</sup>٥) في (أ): أورد، وهو خطأ، والصواب كما أثبته من (ب)، وقوله: من، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): وثانيهما.

<sup>(</sup>۱) هو: دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ١٤٨١-١٤٦٦ أبو علي، شاعر آل البيت، أحد الأعلام، شيعي، ذبَّ بشعره عن آل البيت (السلام وهجا ظالميهم، وهجا هارون المسمى بالرشيد، والمأمون والمعتصم والواثق من بني العباس، وطال عمره، وله ديوان شعر مطبوع (معجم رجال الاعتبار ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الجعدي قيس بن عبد الله بن عدي بن ربيعة الجعدي العامري، المتوفى نحو سنة ٥٠٥، أبو ليلى، شاعر مفلق، صحابي من المعمرين، اشتهر في الجاهلية، وكان عن هجر الآوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام، ووفد على النبي فأسلم، وأدرك صفين فشهدها مع الامام على الرفط، ثم سكن الكوفة فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتها، فمات فيها، وقد كف بصره، وقد جاوز المائة، وأخباره كثيرة، وله ديوان شعر مطبوع. (انظر الأعلام ٢٠٧٥).

(وكدر منها ما كان صفوأ): فما يصفو منها شيء من نعيمها إلا وكان عاقبته الكدر من بؤسها.

(فلم يبق منها): لزوالها وتقضي الأكثر منها.

(إلا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةٍ(١) الإداوة): السَمَلة بالسين بثلاث من أسفلها هو: البقية من الماء، والإداوة: إناء من أدم للماء.

(أو جرعة كجرعة المقلة): والمُقَلة بفتح القاف والميم: حجرصغيرة توضع في أسفل الإناء، لقسمة الماء، وذلك يكون عند(١) قلة الماء في

(لو غززها): عِصُّها<sup>(۱)</sup>.

(الصديان): المتقطع جوفه من العطش.

(لم ينقع): بالقاف، من قوله: نقع الماء العطش نقوعاً إذا سكُّنه.

(فأزمعوا عباد الله الرحيل): الإزماع هو: الثبات في الأمر.

قال الكسائي(1): يقال: أزمعت الأمر، ولا يقال: أزمعت عليه(٥).

وأراد اثبتوا على الانتقال.

(٥٢) ومن خطبة له عليه السلام''

(ألا وإن الدنيا قد تصرمت): التصرم هو: الزوال والتفرق، أي ذهبت قليلاً قليلاً ، كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَّنَّا الذَّكُرُ ﴾ [الحم:١٠].

(وأذنت بانقضاء): الإيذان: هو الإعلام، والانقضاء: هو الذهاب، ومنه قولهم: انقضى الأمر أي ذهب.

(وتنكر معروفها): إما صار ما كان منها معروفاً منكراً لكثرة ما يعرض له من التغيير، وإما صار المعروف فيها منكراً لقلة من يفعله ويأتيه.

(وأدبرت حدًّاء): أي أنها ولت مسرعة، واشتقاقه من الحذذ وهو خفة شعر الذنب.

(فهي (١) تحفز بالفناء سكانها): الضمير للدنيا، أراد أنها تعجل بالموت من كان لابثاً فيها.

(**وتحدو**): تسوق.

(بالموت جيرانها): من كان معمراً فيها.

(وقد أمرَّ منها ما كان حلواً): يعني أن حلاوتها ممزوجة بمرارة، فما يحلو منها شيء من لذاتها إلا وأعقبه مرارة من ضرائها.

<sup>(</sup>١) في (أ): كلمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): عنه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لمصها، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) هـو: علي بـن حمـزة بـن عبـد الله الأسـدي بـالولاء الكـوفي، أبـو الحـــن الكسـائي، المتوفــي سنة ١٨٩هـ، إمام في اللغة والنحو والقراءة، من أهـلِ الكوفـة، ولـد في إحـدى قراهـا وتعلـم بها، وسكن بغداد، وتوفي بالري عن سبعين عاماً، له تصانيف منها: معاني القرآن، والمصادر، والقراءات وغيرها. (انظر الأعلام ٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٥) قول: الكسائي هذا ذكره أيضاً في مختار الصحاح صـ٢٧٤ بلفظ: وقال الكسائي يقـال: أرمـع الأمر، ولا يقال: أزمع عليه.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج؛ وقد تقدم مختارها، ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرى لتغاير الروايتين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وهي.

(عن هذه الدار): دار الدنيا.

(المقدور على أهلها بالزوال): المحكوم على من كان فيها من أهلها والساكنين إفيها إلى الذهاب والعدم

(ولا يغلبنكم): ولا يقهركم، من غلبه إذا قهره.

(منها(" الأهل): ما تأملونه من الحياة والميل إلى لذاتها المنقطعة.

(ولا يطولنَّ عليكم [فيها]<sup>(7)</sup> الأمد): ما نفس لكم<sup>(1)</sup> من هذه الآجال فهي حقيرة بالإضافة إلى انقطاعها.

(فوالله لوحننت محنين الوله العجال): الحنين: هو شدة الشوق، والُولُه: جمع واله وهو: الذي ذهب عقله من شدة الوجد والحزن، والعجّالُ: جمع عجالة وهي الناقة التي تسرع إلى ولدها.

(ودعوم (°) بهديل الحمام): الهديل بدال منقوطة من أسفل هو: صوت الحمام، يقال: هدل هديلاً مثل هدر هديراً، وإنما قال (لغليلاً: بهديل الحمام؛ لأن العرب تزعم أنه كان على عهد نوح (لغليلا فرخ اصطادته جوارح الطير قالوا: فليس حمامة إلا وتبكي (1) عليه إلى الآن.

(وجأرتم جؤار متبتّلي الرهبان): الجؤار: هو التضرع، والتبتل: هو الانقطاع من الدنيا وإهمالها إلى الله تعالى، والرهبان: جمع راهب، وهم هؤلاء الذين يكونون في الصوامع رغبة إلى الله وانقطاعاً إليه، وتخلياً عن الدنيا، فهم حابسون لأنفسهم فيها.

(وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد): أما الخروج من الأولاد فهجرهم، والخروج من الأموال بإنفاقها لله تعالى وفي سبيله.

(التماس القربة إليه): طلباً للزلفة.

(في ارتفاع درجة عنده): من رفيع المنازل التي أعدها لأوليائه.

(أو غفران سيئة أحصته كتبته اللائكة الموكلون بالكتابة للأعمال.

(وحفظها<sup>(۱)</sup> رسله): الملائكة الموكلون بالحفظ، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ [الإنتقار:١٠-١١].

(لكان قليلاً فيما أرجو لكم من ثوابه): اللام هي جواب القسم، والمعنى أن تلك العناية منكم والاجتهاد يكون قليلاً بالإضافة (٢) إلى مثل ما أعد الله للأولياء من الكرامة وقرة الأعين.

(وأخاف عليكم من (١٠) عقابه): الذي أعدُّ لأعدائه من النكال والويل.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فيها.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): لهم.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وذعرتم.

<sup>(</sup>٦) في (أ): ويتلى، و في (ب) ما أثبته، قال في لسان العرب ٧٨٤/٣ ما لفظه: وقال بعضهم: تزعم الأعراب في الهديل أنه فرخ كان على عهد نوح (افتيه، فمات ضيعة وعطشا، فيقولون: إنه ليس من حمامة إلا وهي تبكي عليه. انتهى، وقريب مما أورده المؤلف هنا في مختار الصحاح ص١٩٢، وانظر القاموس المحيط ص١٣٨٢.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: كتبه.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وحفظتها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بإضافته.

<sup>(</sup>٤) قوله: من سقط من (ب).

(نِعْمَه): منصوب على المفعولية بجزت(١)، وما بينهما متوسط عارض. (عليكم (¹)): الواقعة عليكم والشاملة لأحوالكم.

(وهداه إياكم إلى الإيمان): ونعمته باللطف إلى الهداية إلى الدين بما كان من إرسال الرسل، وبعث الأنبياء وغير ذلك من الألطاف الخفية. (وتالله): قسم ثاني، والأول<sup>(١)</sup> عام لكونه جاء بالواو، والثاني خاص لكونه جاء بالتاء احتكاماً في البلاغة، وتوسعاً في الفصاحة، وقــد جــاء الأمران في كتاب الله تعالى: ﴿ فَوَرَّبُّكَ ﴾ ﴿ وتالله ﴾.

الديباج الوضي

(لو اغاثت قلوبكم اغياثاً): ذابت أفندتكم ذوباً.

(وسالت عيونكم): دموع أعينكم جارية على خدودكم من العبرة.

(رغبة إليه): طمعاً فيما عنده من الثواب.

(ورهبة منه): لما عنده من أليم العقاب.

(دها): انتصابه على التمييز أي سالت دماً، وما بينهما من الكلام عارض.

(ثم عمرتم في الدنيا): طالت أعماركم وأنتم على هذه الحالة من الرغبة والرهبة وذوب القلوب، وسيلان الأعين دماً خشية من الله.

(ما الدنيا): ما هذه هي: الظرفية، والتقدير مدة كون الدنيا.

(باقية لكم): دائمة لكم وأنتم فيها دائمون.

(ما جزت أعمالكم): ما هذه للنفي، وهي جواب القسم بالنفي، والأول كان بالإثبات، والمعنى ما كافت(١) أعمالكم.

(-ولو لم تبقوا شيناً من جهدكم-): ولو لم تتركوا غاية مما تقدرون عليه.

<sup>(</sup>١) في (ب): فالأول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ما كانت.

<sup>(</sup>١) في (ب): لجزت.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: أنعمه عليكم العظام.

#### (07) [ومن خطبة له عليه السلام في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية]''

ثم ذكر صفة الأضحية وهي ما يذبح في أيام النحر، يقال لها: إضحية وأضحية بكسر الهمزة وضمتها، وضحية وأضحاة:

(ومن تمام الأضحية): إكمالها لتكون مجزية عن السنة.

(استشراف أذنها): استشرف الشيء إذا رفع بصره إليه ووضع كفه على حاجبه (٢) ليتحقق أمره ويتيقنه فيطالع أذنها.

(وسلامة عينها): لا يعتريهما شيء من التغير الذي يطرأ عليهما.

(فإذا سلمت العين): من العوارض كالعمى والعور وغير ذلك.

(والأذن): من القطع والشق والخرم والثقب.

(سلمت الأضحية): أجزت.

(وقت): السنة بذبحها.

(ولو كانت عضباء): قال أبوزيد: العضب كسر القرن الداخل، وهو المشاش (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من النهج بشرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في (ب): جانبه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): المساس، وهو تصحيف.

(لدي): في موضعي ومكاني وحوزتي (١).

(وقـــد قلبـــت هـــــذا الأمـــر بطنـــه وظهـــره ورأســـه وعينــــه [حتى منعني النوم (")]): إحاطة بأحواله، واشتمالاً على جميع أموره في الإقدام والإحجام.

(فما وجدت يسعني(١٠): فما لقيت أمراً يكون لي(٥) فيه سعة عند الله وفسحة يعذرني<sup>(١)</sup> بها.

(إلا قتالهم أو الجحود بما جاء بـه محمد صلـى الله عليــه وألــه): إلا أحد أمرين (٧):

إما قتالهم لمخالفتهم الحق وبغيهم فيما جاءوا به، وإما الكفر بما أتاني به الرسول وأثرته عنه، وأخبرني به حيث قال لي: «إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والما رقين عن الدين» (^)، فإن لم أقدم على قتالهم (٥٤) ومن كلام له عليه السلام

الديباج الوضي

(فتداكوا عليٌّ): تدافعوا عليٌّ أي دفع بعضهم بعضاً، من الدكُّ وهو: الدفع. وقوله: عليَّ، أي: من فوقي.

(تداك الإبل): مثل تدافع الإبل.

(الهيم): جمع أهيم وهي: العطاش، قال الله تعالى: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الَّهِيمِ ﴾ [الرائد: ٥٠].

(يوم وردها(١٠): وردها(٢) الماء لتشربه، يقال: هذا يوم وردي، أي يوم ورود الحمَّى علي.

(قد أرسلها راعيها): من غير ترتيب بينها، ولا مناوبة في شربها.

(وخلعت (٢) مثانيها): حبالها التي تثنى (١) عليها للإمساك لها.

(حتى ظننت): خيل إليُّ من جهة الظن لكثرة (٥) ازدحامهم عليَّ.

(أنهم قاتلي): بالازدحام على أخذ كفي.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وحوزي، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) في (أ): بسعتي.

<sup>(</sup>٥) ق (أ): له.

<sup>(</sup>٦) في (أ): لعذري، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): الأمرين.

<sup>(</sup>٨) رواه قاضي القضاة في المغني ٩٥/٢/٢٠ ، وأخرج قريباً منــه ابــن عــــاكـر في ترجمــة أمــير المؤمنين من تأريخ دمشق ٢٠٠/٣ رقم (١٢٠٦) بسنده عن الإمام على بلفظ: (أمرني رسول الله عليه بقتال الناكثين والمارفين والقاسطين). ومع اختلاف يسير في بعض ألفاظـــهُ أخرجه في نفس الجزء أيضاً من الرقم (١٢٠٧) إلى الرقم(١٢١٣)، وبروايات أخرى أخرجه في نفس الجزء أيضاً عن عبد الله بـن مسعود، وعن أم سلمة، وعن أبي أيوب الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، من الرقم (١٢١٤) إلى الرقم (١٢١٩)، وانظر تخريجها الموسع هناك.

<sup>(</sup>١) في (ب): ورودها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ورودها.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وجعلت، وما أثبته من (ب) ومن النهج.

<sup>(</sup>٤) أي تعطف.

<sup>(</sup>٥) في (أ): لكثر.

الديباج الوضي

(فكانت معالجة القتال أهون علي من معالجة العقاب): من حيث كان تعب القتال منقطعاً وتعب العقاب غير منقطع.

(وموتات الدنيا): [بما] (١) يكون من الجروح (٢) ومعاناة الحرب موتة بعد موتة.

(أهبون علي من موتات الأخرة): لأن موتات الآخرة لا آخر لها، وموتات الدنيا لها آخر، وهو الموت الحقيقي، فلأجل هذا تجرعت حربهم وصبرت عليه.

#### (00) ومن كلام له عليه السلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين

(أما قولكم أكل (1) ذلك كراهية الموت؟): أراد أنه ليس الأمر كما زعمتم من ذلك، وإنما كان لأمور سأحكيها لكم.

(فوالله ما أبالي دخلت إلى الموت أو خرج المهوت إلى ): هذا كلام (١) أورده على جهة الاستعارة، ومعناه: ما أبالي دخلت على الموت بالوقوع بين أسنة الرماح ونصال السيوف، أو خرج الموت إلي فأزهق روحي وأنا على فراشي، وواضع خدي على الوسادة، فاستعاره لما فيه من البلاغة والوفاء بالمطابقة، والتكافؤ بذكر الشيء ونقيضه.

سؤال: لِمَ أضاف الدخول إلى نفسه، وأضاف الخروج إلى الموت فقال: (دخلت على (١) الموت أو خرج الموت إليًّ) و[لِمَ] (١) لم يعكس الأمر في ذلك، فما وجهه؟

وجوابه: هو أن الدخول في الحرب تغرير بالروح ووقوع في خطر عظيم

(١) في (أ): كل، بدون همزة الاستفهام، وما أثبته من (ب).

(٢) في (ب): الكلام.

الديباج الوضي

(٣) هكذا في (أ- ب)، وقد سبق اللفظ: دخلت إلى...إلخ.

(٤) زيادة في (ب).

(أحب إلى من أن أقتلها على ضلالها): وهي ضالة بمخالفتي (١) والبغي عليُّ ولو قتلتها فليس علي في ذلك من جناح في قتلها.

(وان كانت تبوء بإثمها): أي يكون عليها وباله، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيَاكُوا بِنَصْنَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النز: ١١] ، ﴿ فَاكُوا بِنَصْبِ عَلَى غَصْنَبِ ﴾ [النز: ١٠]. قال الأخفش: صار عليهم وباله.

ومهلكة كبيرة(١) فلما كان الأمران عنده مستويين أضاف إلى نفسه أعظمهما(١) وهو الدخول، لما فيه من الغرر وركوب الخطر والمسامحة بالنفوس التي هي أعز الأشياء وأغلاها.

(وأما قولكم: شكا في أهل الشام): من أن(") تأخري كان من أجل شكى وأنا على غير بصيرة في حربهم.

(فواله ما دفعت الحرب يوماً): أخرتها وتقاعدت عن إنجازها.

(إلا وأنا أطمع): أرجو وأؤمل.

(أن تلحق (1) بي طائفة): تتبعني فرقة من هذه الفرق الباغية والأحزاب المختلفة.

(فتهتدي بسي): فأكون سبباً لها في الهداية، واتباع الحق والصواب، وأكون إماماً لها في ذلك.

(وتعشو): لتستدل وتميل.

(إلى ضوء ناري): إلى هدايتي ونور بصيرتي، يقال: عشوت إلى النار أعشو عشواً إذا استدللت[بها] <sup>(°)</sup>.

(ودلك): إشارة إلى ما ذكره من الهداية واللحاق به.

<sup>(</sup>١) في (أ): كثيرة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أعظمها.

<sup>(</sup>٣) قوله: أن، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يلحق.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

(ولقد كان الرجل مناً): ممن يكون على ديننا.

(والأخر من عدونا): عن لا يدين ديننا.

(يتصاولان): يتواثبان بالسلاح، يصول كل واحد منهما على صاحبه يريد قتله.

(تصاول الفحلين): أي مثل تصاول الفحلين، وصؤل البعير بالهمز إذا صار يقتل (١) الناس ويعدو عليهم.

(يتخالسان انفسهما): يريد كل واحد منهما أن يختلس نفس صاحبه بالسيف.

(أيهما يسقى صاحبه كأس المنون): والمنون: هو الموت والسقى والكأس من باب الاستعارة، كما قال تعالى: ﴿وَأُسْرِبُوا فِي قُلُونِهِمُ المِجْلَ ﴾ [الترة: ١٣].

(فمرة لنا الله المربع (٢) والدائرة والغلبة لنا عليهم في الأخذ والقتل والسبي، كما كان في بدر وحنين وغيرهما من المغازي.

(ومرة لعدونا): في الانتصار علينا كما كان في أحد ومؤتة من الأخذ والقتل.

(صنًا): بقتل بعضنا وسلامة الآخرين، صبراً منَّا واحتساباً.

(٥٦) ومن كلام له عليه السلام

(ولقد كنًا مع رسول الله نقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا): أراد جميع الأقارب، كما كان في بدر [وغيره](١) وسائر الغزوات(٢) مع الرسول (رفيها تقرباً إلى الله تعالى وإرضاءً له.

(ما يزيدنا ذلك): القتل للآباء والأبناء.

(**الا إيماناً**): بالله وتصديقاً به.

(وتسليماً): وانقياداً لأمر الله وحكمه.

(ومضيا): جرياً، من قولهم: مضى في طريقه إذا جرى فيها.

(على اللقم): أراد الطريق، وسمي لقماً؛ لأنه يلتقم الناس، كما يسمى سراطاً(٢) لأنه يسترطهم أي يبتلعهم بسلوكهم له.

(وصبراً على مضض الألم): وجع الألم، من قولهم: أمضني الجراح إذا أوجعك.

#### (وجدأ): الجد: نقيض الهزل.

<sup>(</sup>١) في (ب): إذا صال القتل...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في النهج: فمرة لنا من عدونًا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الرمح، وهو تحريف، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وسائر العرب، وهو غير واضح، وما أثبته من (ب).

 <sup>(</sup>٣) سُرط بالسين المهملة، يقال: سرط الشيء: بلعه، واسترطه: ابتلعه، وفي المثل: لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فَتَعْقَى أي ترمى من الهم للمرارة. (انظر مختار الصحاح ص٢٩٥).

وخبره محذوف أي قسمي.

(لتَحتَلِبْنُها دما): أي الأيام، والضمير يفسره(١) شاهد الحال، ودماً انتصابه على التمييز بعد المفعول.

(ولتُتْبعُنّها ندماً!): على خذلانهم لي وتأخرهم عن متابعتي، وليعلمن مكاني بعد استبدالهم لغيري، ولقد كان الأمر كما قال، أبدلهم الله بأمير المؤمنين مروان بن الحكم وبالحسن الأكبش الأربعـة مـن أولاده فطغـوا وبغوا وخالفوا وغيّروا.

الديباج الوضي ومن ڪلام له (ع)

(فلما رأى الله صدقنا): علم من باطن قلوبنا الصدق في نصرة دينه والصبر في جهاد عدوه.

(انول بعدونا الكبت): الإذلال والمهانة، ويقال: كبت لوجه أي صرعه.

(وأنزل علينا النصر): عليهم والغلبة لهم.

(حتى استقر الإسلام): تبتت قواعده، وقامت دعائمه.

(ملقياً جرانه): الجِران هو: مقدم عنق البعير، وانتصاب ملقياً على الحال من الإسلام، يقال: ألقى بجرانه إذا استقر به المكان.

(ومتبؤنا أوطانه): تبوأت المكان إذا اتخذته مباَّءةً(١)، وأراد أنه استقر في أماكنه التي بلغها.

(ولعمري): هو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمري قسمي.

(لوكنَّا نأتي ما أتيتم): من المخاذلة وقلة التناصر.

(ما قام للدين عمود): استعارة (١) له من أعمدة الخيمة التي لا تنتهض

(ولا اخضر للإيمان عود): استعارة من عود الشجرة فإنه لا يورق ولا يثمر (٢) إلا إذا اخضر.

(وايم الله): جمع يمين، حذفت نونه لكثرة الاستعمال، وهو مبتدأ

<sup>(</sup>١) في (أ): مباء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): واستعاره.

<sup>(</sup>٣) ف (أ): ولايتم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) في (ب): تفسيره.

فكانت هذه صفته، ويجوز أن يكون كني بذلك عن كثرة أكله، كما قال الله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلُنِ الطُّمَامَ ﴾ [الساندة:١٥]، جعله كناية عن قضاء الحاجة.

(يأكل هايجد): إيخضم ما وقع في يده وقدر عليه.

(ويطلب ما لا يجد)](١): مما فات عن يده(١) ولم يقدر عليه.

(فاقتلوه): فإنه مستحق للقتل لفجوره وفساده وبغيه على أهل الحق وعناده.

(ولن تقتلوه): نفى قتله منهم على جهة المبالغة بلن، لما يعلم من عجزهم عن ذلك وتسلطه عليهم بالقهر والا ستيلاء والغلبة منه، وكان أمير المؤمنين قد استعمله على بعض الولايات كالأهواز وغيرها من النواحي، فلما قتل أمير المؤمنين التجأ إلى معاوية ولحق به.

(ألا وإنه سيأمركم بسبي): يحكى أنه لما استولى على الكوفة واستظهر عليها بعد قتل أمير المؤمنين جمع الناس في مسجدها ليأمرهم بلعن

# (٥٧) ومن كلام له عليه السلام لأصحابه

الدياج الوضي

(أما إنه سيظهر عليكم( المعدي): يليكم على جهة الاستظهار عليكم بعد وفاتي.

(رجل رحب البلعوم): الخطاب لأهل الكوفة، والرحب: هو الواسع، ومنه الرحبة، والبلعوم هو: مجرى الطعام إلى المعدة.

(مندحق البطن (١٠): الاندحاق هو: الظهور، يقال: دحقت رحم الناقة إذا ظهرت من الولادة، وأراد أنه ظاهر البطن، وعنى بذلك زياداً (٢)

وصاحب لى بطنه كالهاوية كان في أحشانه معاويسة

أبسي سفيان، ثم ولاه البصرة والكوفة وسائر العراق حتى تموفي (انظم معجم رجال الاعتبار ص١٥٢، والأعلام ٥٣/٣). قلت: وخبر استلحاق معاوية لزياد بن أبيــه بـأبي سفيان مشهور تذكره كتب التاريخ، فمن ذلك ما قاله: الحسن البصري: ثلاث كن في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة: انتزاؤه على هـذه الأمـة بالسفها، حتى ابتزها أمرها، واستلحاقه زياداً مراغمة لقول رسول الله 🗱: ﴿﴿الولدُ لَلْفُرَاشُ، وَلَلْعَاهُمُ الحجر))، وقتله حجر بن عدي، فيا ويله من حجر وأصحاب حجر! (انظر شرح ابـن أبي الحديد ١٩٣/١٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): مما كان في غير يده.

<sup>(</sup>١) عليكم، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف رحمه الله هنا في شرح قوله: (مندحق البطن): أن أمير المؤمنين النَّظيلُ عني بهذا الكلام زيادا. وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٥٦/٤ ما لفظه: وكثير من الناس يذهب إلى أنه الرَّفْيِهُا عنى زيادًا، وكثير منهم يقول: إنه عنى الحجاج، وقال قوم: إنه عنى المغيرة بن شعبة، والأشبه عندي أنه عنى معاوية؛ لأنه كان موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل، وكان بطيناً يفعد بطنه إذا جلس على فخذيه، إلى قوله: كـان معاوية يأكل فيكثر، ثـم يقـول: ارفعـوا، قوالله ما شبعت، ولكن مللت وتعبت، تظاهرت الأخبار أن رسول الله 🐲 دعـا علـي معاوية لما بعث إليه يستدعيه، فوجده يأكل، ثم بعث فوجده يأكل، فقال: ﴿﴿اللَّهُم، لا تَشْبِع

<sup>(</sup>٣) هو زياد بن أبيه 11 -٥٣ها، أمير من الدهاة، من أهل الطائف، اختلفوا في اسم أبيه؛ لأن أمه كانت بغياً، تبناه عبيد الثقفي، أسلم في عهد أبي بكر، وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة، ثم لأبي موسى الأشعري، ثم ولاه أمير المؤمنين فارس، وامتنع بعـد وفاتـه عـلـى معاويـة، حتـى أغراه معاوية واستماله بــان ألحقـه بأبيـه أبـي سـفيان سـنة٤٤ه، فكـان يدعـى: زيـاد بـن =

تساهل في حق نفسه وتواضع لله تعالى، وهضم بجانبه(١) حيث أباح الأذية له بالإكراه، وقد تقرر أن ما كان ضرره راجعاً إلى الغير كالقتل والقذف فإنه لا يدخله الإكراه.

(وأما البراءة فلا تبرُّءوا(١) مني): وإذا أمركم بالبراءة مني فلا تفعلوا ؛ لأن البراءة مني خروج عن الدين وانسلال عن الحق.

-وال؛ كيف أمرهم بسبِّه عند الإكراه، ونهاهم عن البراءة عنه، وكلاهما في باب الإكراه على سواء بل نقول: البراءة منه ضرر راجع إليهم فأبيح بالإكراه؛ بخلاف سبه فإن ضرره راجع إليه؛ فلهذا لم يدخله الإكراه؟

وحوابه؛ هو أنَّا قد ذكرنا أن إباحته لسبِّ (٢) نفسه إنما هو على جهة الهضم لنفسه وإسقاط حقها، وهو مما يدخله الإكراه، فأما البراءة(١) منه فهو [في] (٥) الحقيقة ضرره راجع إلى الغير، وهو ما يحصل فيه من إيهام الخطأ على أمير المؤمنين، وأنه داعي إلى الضلالة بالتبري عنه ويحط من منصبه في كونه داعياً إلى الله تعالى، مستقيماً على دينه الحنيف وحجته الواضحة، وما هذا حاله فلا يباح بالإكراه لما يتضمن من نقص الدين وثلمه، وإبطال أبهته فافترقا.

(١) في (ب): لجانبه.

(٢) في شرح النهج: تتبرءوا.

(٣) في (ب): بسب.

(٤) في شرح النهج: تتبرءوا.

(٥) سقط من (أ).

أمير المؤمنين وسبه، فلما عزم على ذلك أصابه الله بالفالج(١)، وهي: ريح تصيب الإنسان تفسد أعضاءه كلها، فلما وقع عليه ذلك خرج حاجبه فأمرالناس بالانصراف فانصرفوا، وردُّ الله غيظه عليه، وكان وقحاً(١)، متحامقاً، ذا رأي في المكر والخديعة.

ويحكى عن معاوية أنه قال: أنا للأناة، وعمرو للبديهة، وزياد للأناة والبديهة معاً.

(وبالبراءة (٢) مني): مما أنا عليه من الدين والدعاء إلى الله تعالى.

(فأما السب فسبوني): إذا حملكم على ذلك بالقهر بالسيف.

(فإنه لي زكاة): تطهير من الذنوب لما يكفر الله به عني من الذنوب للصبر عليه الآن وكظم الغيظ.

وفي الحديث: ﴿مَا جَرَعَ عَبِدُ قُطْ جَرَعَتِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ جَرَعَةً غيظ يلقاها بحلم، أو جرعة مصيبة يلقاها بصبر جميل».

(ولكم بحاة): عن القتل بالسيف لأجل الإكراه، وهذا من أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) أعلام نهج البلاغة -خ-، وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٥٨/٤ ما لفظــه: وأراد زيــاد أن يعرض أهل الكوفة أجمعين على البراءة من علي التخليلة ولعنه، وأن يقتل كل من امتنع من ذلك، ويخرب منزله، فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون، فمات لا رحمه الله بعد ثلاثة أيام. انتهى. قلت: وذلك في أيام معاوية.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وفيحاً، وفي (ب) ما أثبته،

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: والبراءة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (ما جزع عبد قط جزعتين)، وهو تصحيف، والحديث أورده المؤلف في كتابه: (تصفية القلوب) ص١٦١، عن ابن عمر، وقوله هنا: ((بأعظم عند الله))، في التصفية: ((أفضل عند الله)).

(فإني ولدت على الفطرة): تعليل للمنع (١) من التبري عنه ، أي أني خلقت في أول حالتي على الإيمان (١) والهدى من توحيد الله وتنزيهه ، وذلك لأن الله تعالى [إذا] (١) أعطى الإنسان العقل في أول الفطرة ، فلو لم تعرض له (١) أسباب الضلال بعد ذلك ، فكان مقتضى ذلك معرفة الخالق وتوحيده ولزوم سبيل الهدى وطريقه.

(وسبقت إلى الإسلام (°) والهجرة): أما الإسلام فظاهر، فإن الرسول (لرفخ بعث يوم الإثنين، وأسلم أمير المؤمنين يوم الثلاثاء، ما سبقه أحد من الخلق إلى الإسلام، وأما الهجرة فكذلك.

سؤال؛ كيف قال: سبق إلى الهجرة، وهو لم يهاجر مع الرسول يوم هاجر من مكة، ولم يكن مصاحباً له إذ ذاك؟

وجوابه؛ هو أن تخلفه ما كان إلا من أجل أمر الرسول له بالوقوف لقضاء ديونه ورد ودائعه، فلم يسعه مخالفة الرسول فيما أمر به، ولم يكن يتخلف عنه لولا ذلك، فلهذا وصف نفسه بالسبق إلى الهجرة بالقصد والداعي والإرادة والعزم على ذلك.

#### (١) في (أ): المنع.

#### (٥٨) ومن كلام له عليه السلام كلّم به الخوارج

(أصابكم حاصب): الحاصب هي: الريح الشديدة التي تثير بشدتها(١) الحصباء، كما قال تعالى في قصة قوم لوط: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ﴾ [النمر:٢٤].

(ولا بقي منكم أبر): وهذا دعاء عليهم، والآبر هو: الذي يؤبر النخل ويصلحه، كما يقال: ما بقي منهم نافخ نار، ويروى آثر وهو: الذي يأثر الحديث ويرويه، كما يقال: ما بقي منهم مخبر، فأما آبز<sup>(۱)</sup> بالزاي فمعناه بعيد فلا وجه له<sup>(۱)</sup>، على أنه لما وقع من أمر التحكيم [ما وقع]<sup>(1)</sup>، وكان

 <sup>(</sup>٢) في (أ): إيمان، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يعرض.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: إلى الإيمان.

<sup>(</sup>١) في (أ): شدتها.

<sup>(</sup>٢) فَي (أَ): آثر، والصواب: آبز بالباء والزاي المعجمتين، كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) قال في شرح ابن أبي الحديد ١٢٩/٤ مالفطه. قال الرضي رحمه الله: قوله الشخيلا: (ولا بقي منكم آبر) بروى على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون كما ذكرناه: (آبر) بالراء، من قولهم: رجل آبر، للذي يأبر النخل، أي يصلحه، ويروى: (آثر) بالثاء بثلاث نقط يراد به الذي بأثر الحديث أي يرويه ويحكيه وهو أصح الوجوه عندي كأنه الشخيلا قال: لا بقى منكم مخبر، ويروى: (آبز)بالزاي المعجمة وهو: الواثب والهالك أيضاً، يقال له: آبز، انتهى. وزاد على تلك التفسيرات ابن أبي الحديد بقوله: فيقال: يجوز أن يريد بقوله ولا بقي منكم آبر أي نمام يفسد ذات البين، والمنبرة: النميمة، وأبر فلان أي نم، والآبر أيضاً: من يبغي القوم الغوائل خفية، مأخوذ من أبرت الكلب إذا أطعمته الأبرة في الخبز، وفي الحديث: «(المؤمن كالكلب ظاهري) ويجوز أن يكون أصله هابر أي من يضرب بالسيف فيقطع، وأبدلت الهاء همزة كما قالوا في آل: أهل، وإن صحت الرواية الأخرى: (آثر) بالثاء بثلاث نقط فيمكن أن بريد به ساجي باطن خف البعير، وكانوا يسجون باطن الحف بحديدة ليقتص أثره؛ رجل آثر وبعير مأثور: انتهى.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

(أما إنكم ستلقون بعدي): تجدون بعد موتي وانقضاء خلافتي.

(ذلا شاهلا): لا يبقى أحد منكم إلا ناله.

(وسيفا قاطعا): يقطع دابركم ويستأصل شأفتكم بالقتل(١).

(وأثرة يتخذها الظالمون سنة ("): الأثرة بالتحريك هي الاسم، والمصدر منها هو الأثر بالسكون، وأراد يستأثر عليكم بالأموال، وتؤخذ منكم كرها، يتخذها الفسقة وأهل الجور سنة، يجرونها مجرى السنة، في الحث عليها والمواظبة على فعلها فيكم، بلوى من الله تعالى وامتحاناً لما كان من جهتهم من البغي والفسوق.

ومن كلار له (ع) كلمه به الخوارج الدباج الوضي

الدعاء إلى التحكيم خديعة ومكراً (١) من معاوية بإشارة عمرو بن العاص، فقالت الخوارج بعد ذلك: هذا خطأ وكفر في دين الله، وقد كفرت يعنون أمير المؤمنين وكفرنا، فتب حتى نبايعك.

فقال (لرطبيلا مجيباً لهم:

(أبعد إيماني بالله): تصديقي به، واعترافي بوحدانيته.

(وجهادي مع رسول الله [صلى الله عليه] (٢)): وبذل نفسي للمجاهدة مصدقاً لما جاء به الرسول ومعترفاً به.

(أشهد على نفسي بالكفر): أقرُّ بأني كافر بالله؛ لأن الإقرار شهادة على النفس.

(قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين): فالضلال حاصل لسبب الكفر الذي طلبوه منه (٢) وعدم الهداية حاصلة (١) بترك الحق وإهمال الدين .

(فأوبوا شر<sup>(°)</sup> ماب): دعاء عليهم، وآب الرجل إذا رجع إلى أهله، وشر مآب انتصابه على المصدرية كضرب السوط، وأراد جعل الله رجوعكم أشر حال عليكم.

(وارجعوا على [أشر](١) الأعقاب): في التولي عن الدين فساقاً(١)

<sup>(</sup>١) قوله: بالقتل، مكررة في (أ).

 <sup>(</sup>۲) في شرح النهج: وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنة.
 - ٤٨٩-

<sup>(</sup>١) في (أ): ومكر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (أ): نسبة هكذا، وهو غامض، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): حاصل.

<sup>(</sup>٥) فَي (أَ): فأذنوا بشَّر، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): فأما، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ب).

<sup>- 4 1 1 -</sup>

(وقرارات النساء): القرارة: مايستقر فيها الماء القليل.

قال ابن عباس رضي الله عنه: ما علمي بالقرآن في جنب علم أمير المؤمنين به(١) إلا كالقرارة في المثعنجر(١)، أراد أنهم نطف مستقرة في قراراتها(٢) وهي أرحام النساء، والمعنى أنهم أجنة في بطون أمهاتهم، ونطف في أصلاب آبائهم.

(كلما بحم منهم قرن): نجم القرن إذا ظهر، ومنه نجم النبات إذا ظهر. (قطع): استأصل الله شأفتهم بالسيف من أهل الحق.

(حتى يكون أخرهم لصوصاً سلابين): [حتى يكون في أعقابهم لصوص يأخذون أموال الناس خفية وسلابين الناعل أخذون أموال الناس جهرة [ثم]<sup>(٥)</sup> سلباً منهم كالطّرارين والمختلسين.

(لا تقتلوا(١) الخوارج بعدي): اعلم أن الخارجي اسم لمن (١) يظهر

## (٥٩) ومن كلام له عليه السلام لما عزم على حرب الخوارج، وقيل له: إن القوم قد عبروا جسر النهر

الجسر: القنطرة التي يعبر عليها.

يحكى أنهم لما شقوا العصا وتخلفوا عنه وعزموا على المشاقة والحرب لــه واعتراض الناس بالسيف والقتل للصغير والكبير، وكان متوجهاً إلى حرب معاوية وأهل الشام فرجع إليهم، وقال:

(إن مصارعهم دون النطفة): مقاتلهم حيث صرعوا بينا وبين النطفة، أراد به الفرات، وهو من الكنايات الرشيقة التي استبدُّ بها وكان

(والله لا يفلتن (١) منهم عشرة): يقول لأصحابه بل يقتلون عن آخرهم.

(ولا يهلك منكم عشرة): بل تنقلبون وافرين مُسلِّمِيْنَ بعد قتلهم، وهذا منه على الأمر إخبار بالأمور الغيبية المستورة بإعلام الرسول له بذلك(٢) وتسلية لأصحابه في الظفر بأعدائهم والانتصار عليهم، وتشجيع لهم على الحرب والإقدام، فلما قتلوا قالوا له: هلك القوم بأجمعهم، فقال:

<sup>(</sup>١) قوله: به سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) المثعنجر: هو أكثر موضع في البحر ماء، والميم والنون زائدتان (النهاية لابن الأثير ٢١٣/١) ورواية ابن عباس هي فيه، وفي القاموس المحيط ٤٥٧ طبعة مؤسسة الرســـالة- بـــبروت -لبنان (ط٥) ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، وفي لسان العرب ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قرارتها.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في النهج: لا تقاتلوا.

 <sup>(</sup>٧) في (أ): لما، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>١) في (أ): لايقتلن، والصواب ما أثبته من (ب)، وفي شرح النهج: لايفلت.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ذلك.

بعده على الإطلاق، فإن حال غيره من الأثمة كحاله في ذلك بالإجماع من جهة الأمة.

(فليس من طلب الحق فأخطأه): بما عرض له من الشبهة والتأويل، أراد بذلك الخوارج فإنهم تأولوا ما جاءوا به من البغي بشبهة عرضت لهم في ذلك.

(كمن طلب الباطل فأدركه): أراد معاوية، فإن فعله لما فعل من المحاربة ليس عن شبهة، وإنما كان على جهة المشاقة والتمرد والفسوق، فلهذا كان حاله مخالفاً لحال هؤلاء الخوارج، وهكذا الحال في الظلمة والفساق في عصرنا هذا، فإنهم زادوا على الخوارج في الحكم وأنافوا عليهم في ذلك، فلهذا لم يكونوا مشاركين لمن (١) ذكرناه في الاسم والحكم. على إمام الحق، ويمنعه عن القيام بأمر الله، مع اعتقاده لحق ما جاء به، ولا بـد مـن اعتبـار هـذه القيـود الأربعــة(١): أن يكــون المخــروج عليــه مقطوعا بإمامته.

وأن يكون مانعاً له عن القيام بأمر الله مع أن له منعه.

وأن يكون معتقداً لحق ماهو فيه بالشبهة والتأويل، فمن هذه حاله فهو خارجي مستحق للأحكام التي سارها أمير المؤمنين في أهل البغي، كما قال أبو حنيفة (٢): لـولا سيرة أمير المؤمنين في أهـل البغـي مـا كنَّا نعـرف أحكامهم، فأما من عداهم من أهل الفسوق كالظلمة وأهل الجور فإنهم قد زادوا عليهم، والطرَّار(") والمختلسين، وغيرهم من أهل الفسوق، كما أن الكفار قد زادوا على الفسَّاق في الحكم، ولهؤلاء أحكام تخالف أحكام أولئك، موضعها الكتب الفقهية، فأراد لاتقتلوا الخوارج بعد موتي إلا مثل قتلي لهم، ولا تسيروا فيهم إلا مثل سيرتي، ولم يرد أنهم لا يقتلون

<sup>(</sup>١) الظاهر من سياق الكلام الذي بعده أنها ثلاثة قيود، فلعل القيد الرابع مندرج تحتها أو يؤخذ من تعريف اسم الخارجي الذي ذكره المؤلف (لرخليه).

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي، التيمي بالولاء ٨٠١-١٥٠هـا، فقيه مجتهد، إسام الحنفية، أصله من فارس، وولد ونشأ بالكوفة، وتفقه على حماد بن سليمان، وكان لا يقبل جوائز الدولة، وأريد على القضاء على الكوفة فامتنع، وأراده المنصور العباسي على القضاء ببغدادا فأبي، فحبس، عرف أبـو حنيفة بمودته لآل البيت عليهـم السـلام، وكـان ممن سـاند الإمام زيد بن علي الشِّيِّكُ في ثورته على الظلم، وكان يفتي بوجوب الخروج مع الإمامين الأخوين محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن، وروي أنه مات مسموماً ببسبب موالاته لأل البيت، ودفن في مقابر الخيزران، وله تصانيف منها: الفقه الأكبر في الكلام، والمسند في الحديث، والمخارج في الفقه، وغيرها، وخرج له أثمتنا عليهم السلام، والـترمذي. (معجـم رجال الاعتبار ص٢٤٤٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) الطرَّار: القطَّاع.

<sup>(</sup>١) في (أ): كمن.

#### (٦١) [ومن خطبة له عليه السلام] (٢١

(ألا وإن الدنيا دار): يقام فيها مدة، ويلبث فيها أياماً.

(لا يسلم هنها إلا فيها): أراد أنها موضع النجاة ومكان التجارة، و موضع التزود للآخرة، فلا تقع السلامة من شرها إلا فيها؛ لأن الآخرة ليست(١) داراً للأعمال.

(ولا ينجى بشيء كان لها): يعني أن السلامة لاتكون بشيء من الأعمال التي تكون من أجلها أصلاً، وإنما تكون بما<sup>(٢)</sup> كان من أجل الله وطلب وجهه، فأما ما كان للدنيا فهو باطل ضائع.

(ابتلي الناس بها فتنة): امتحنهم الله تعالى بسببها محنة عظيمة، مزج حبها بأفئدتهم، وزين زهرتها في أعينهم.

(فما أخذوه (1) منها لها): مما (٥) استهلكوه مما أعطاهم الله منها لطلب لذاتها، والتفاخر فيها.

(أخرجوا هنه): نزعوا منه ولم يكن باقياً لهم دائماً.

## (٦٠) ومن كلام له عليه السلام لما خوِّف من أمر الغيلة

(وإن علي من الله جنة حصينة): الجُنة: ما يستر من درع أو غيره، والحصينة: المانعة، ومنه اشتقاق الحصن والحصان؛ لأنهما يمنعان صاحبهما عن السوء.

(فإذا جاء يومي): اليوم الذي قدر الله خروج نفسي فيه.

(انفرجت عني): الفرج هو: الشق، ومنه سمي الفرج لشقه، عني أي جاوزتني (١) بانفراجها.

(وأسلمتني): من قولهم: أسلمه للقتل وزال عنه.

(فحينند): جاء يومي وانفرجت عني، والتنوين بدل من هذه الجمل السابقة.

(لا يطيش السهم): الذي أُرْمَى به بل يقع عليَّ.

(ولا يبرأ الكلم): الذي جرحت به، يقال: كلمه بالسيف إذا جرحه.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب) وفي شرح النهج

<sup>(</sup>٢) في (أ): ليس، وفي (بُ) كما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لما، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): أخذوا.

<sup>(</sup>ه) في (ب): بما.

<sup>(</sup>١) في (أ): أو جازتني، وما أثبته من (ب).

#### (٦٢) ومن خطبة له عليه السلام

(واتقوا الله عباد الله): التقوى هي: الإتيان بالطاعات، والانكفاف عن المعاصي، واشتقاقها من الوقاية؛ لأنها تقي صاحبها عن العقاب.

(وبادروا أجالكم بأعمالكم): أجل الإنسان: منقطع عمره، والمبادرة هي: المعاجلة، وأراد عاجلوا بأعمالكم قبل حلول الموت بكم.

(وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم): يقال للشري: بيع؛ لأنه يقع (١)للثمن، وأراد واشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الزائلة عنكم.

(وترحلوا فقد (٢) حُدي لكم): ترحل (٢) وارتحل إذا انتقل، والحدو هو: السوق، يعني انتقلوا عنها، وقد (١) سيق بكم، ونهاية من يستاق هو الوصول إلى الغاية.

(واستعدوا للموت فقد أظل بكم): اطلبوا أهبة الموت فقد أشرف ودنا، وقوله: أظل بكم، إما بالطاء بنطقة من أسفلها أي أشرف، وإما

- £9V-

(١) في (أ): بيع، وفي (ب) ما أثبته.

ومن خطبة له (ع) ...... الديباج الوضو

(وحوسبوا عليه): لما أخذوه من غير حله، وأنفقوه واستعملوه في غير وجهه.

(وما أخذوه فيها (١) لغيرها): وما استهلكوه مما أعطاهم الله منها لوجه الله تعالى، وطلباً للدار (٢) الآخرة.

(قدموا عليه): أحسن مقدم من الثواب والأجر العظيم.

(واقاموا فيه): في الجنة حيث لا يظعن الساكن، ولايرحل المقيم.

اللَّهُمَّ، اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مع الإيمان بك والتصديق برسلك.

(وانها (٢) عند ذوي العقول): الضمير للدنيا عند ذوي الأبصار المنتفعين بعقولهم.

(كفيء الظل، بينا تراه سابغاً): والظل: عبارة عما يسقط عن كل منتصب، بينا هو بين نشأت عنه الألف(1)، والسابغ هو: الفايض، ومنه قولهم: درع سابغة إذا كانت فايضة.

(حتى قلص): ارتفع وشمر.

(وزائداً حتى نقص): وأراد بذلك من طلوع الشمس إلى زوالها، فإن الظل لايزال ينقص بعد زيادته إلى أول الزوال، ثم يزيد بعد ذلك، وسابغاً وزائداً منصوب على الحال من الضمير في تراه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فلقد، والعبارة في شرح النهج: وترحلوا فقد جدُّ بكم.

<sup>(</sup>٣) قوله: ترحل سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ڧ (ب): فقد.

<sup>(</sup>١) في النهج وفي شرح النهج: منها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الدار.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فإنها. (٤) في (أ): والألف، وهو خطأ.

(وان غاية تنقصها اللحظة): اللحظة (٢) هي: حركة العين للإبصار، يقال: لحظني بعينه إذا أبصرني بها، وإنما كانت اللحظة ناقصة لها؛ لأنها تقرب منها وتدلي إليها.

(وتهدمها الساعة): هدمه إذا أبطله وأفسده، والساعة: عبارة عن الوقت الحاضر.

قال القطامي(٣):

وكنَّ الْحَرِيْقِ لِلَّذِيْ نَفَاخِ فَتَخُبُو سَاعَةٌ وَتَهُبُ سَاعا<sup>(1)</sup> والنَّفَاخُ هي: الريح إذا جاءت بقوة وشدة.

(لجديرة بقصر المدة): فلان جدير بكذا أي حقيق به، والمعنى أنه حقيق بأن تكون مدته (٥) قصيرة. بالظاء بنقطة من أعلاها أي دنا وقرب، وكلاهما محتمل كما ترى.

(وكونوا قوماً صبح بهم فانتبهوا): ومثّلوا أنفسكم (۱) بحال قوم صرخ بهم صارخ وهم نيام، فانتبهوا على أفزع ما يكون وأسرعه، من شدة الخوف والفزع

(وعلِمُوا أن الدنيا ليست بدار لهم فاستبدلوا): الضمير للقوم، وتحققوا عذائر الصارخ أن الدنيا ليست بدار لهم على الحقيقة ؛ لزوالها، فعملوا على الاستبدال بها غيرها.

(فإن الله لم يخلقكم عبثاً): وإنما دخلت الفاء ها هنا دالة على انقطاع الجملة التي بعدها عمّا قبلها، ومشعرة بالمباينة، بخلاف ما إذا كانت الجملتان في حكم الجملة الواحدة فإن الفاء لاتدخل، كقوله تعالى: ﴿القوا رَبُّكُمْ إِنْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ إِشَى مَعْلِيمًا (١) ﴾ [الحين] ﴿وَلَمْنَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنْ فَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأَمُورِ ﴾ [النسوري: 12] وهذا كثير الوقوع في كتاب الله تعالى، وفيه تحريك للرغبات إلى إحراز علم الإعراب، وشرف موقعه، وأراد أن الله خلقكم إحساناً من جهته ولم يكن ذلك لغير غرض: ﴿أَفْ السَّم الما خلقناكم عبثاً ﴾ [الوسون: ١١٥] والغرض هو الوصول إلى منافع الآخرة ودرجاتها.

(ولم ينزككم سندى): السندى بالضم والفتح هو: الإهمال، أي لم يترككم مهملين عن الرعاية والحفظ والعناية.

(وما بين أحدكم (٢) وبين الجنة أو النار إلا الموت ينزل به): أراد أن

<sup>(</sup>١) قوله: في زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) قوله: اللحظة سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) هو: عمير بن شييم بن عمرو بن عباد، أبو سعيد التغلبي، الملقب بالقطامي، المتوفى نحو
 سنة ١٣٠هـ، شاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم، ومن شعره
 الست الشهد.:

قد يدرك المتأنى بعض حاجت وقد يكون مع المستعجل الزلل وله ديوان شعر مطبوع (الأعلام ٥/٨٨-٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ساعة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): مدة.

<sup>(</sup>١) في (ب): نفوسكم.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (i): وما بين أحد.

(والشيطان موكل به): مجعولاً لمكان المحنة وشدة البلية كالوكيل الملازم الذي لاينفك عنه.

(يُزيِّن له المعصية ليركبها): يُحسِّنها في عينه ويهوِّن أمرها ليواقعها ويكون مرتكباً لها بغروره.

(وعنيه التوبة ليسؤفها): أراد ويخدعه بالأماني الكاذبة في انتظاره للتوبة فيقول: سوف أفعل سوف أفعل.

(حتى تهجم عليه منيته): هجم عليه السيل إذا أتاه على بغتة، وأراد بالمنية الموت.

(أغفل ما يكون عنها): وهو في أشد ما يكون من الغفلة عنها، وانتصاب أغفل على الصفة للمصدر، أي هجوماً يغفل فيه عنها، وما نكرة موصوفة كقولك: ربما تكره النفوس.

(فيا لها حسرة): فيا للنداء ومناداها محذوف تقديره فيا قوم، واللام متعلقة بفعل محذوف تقديره اعجبوا لها، وحسرة منصوب على التمييز أي

([على](١) كل ذي غفلة): على كل صاحب غفلة.

(أن يكون عمره عليه حجة): من أن يكون عمره عليه من أعظم الحجج وأقوى البراهين حيث أمهل غاية الإمهال من غير تزود.

(وأن تؤديه أيامه إلى شقوة!(٢)): وأن تكون أيامه المجعولة سبباً في نجاته

(١) زيادة في (ب) وفي النهج. (٢) في شرح النهج: الشقوة.

(وإن غانباً كدوه الجديدان الليل والنهار): وإنما قيل لهما: جديدان؛ لأنهما لا يَخْلُقان ولا يبليان عمر(١) الدهر.

(الحدي بسرعة الأوبة): الحري: الحقيق أيضاً بالشيء، والأوبة هي: الرجوع.

(وإن قادماً يقدم بالفوز أو الشقوة): أراد وإن قادماً يقدم على ربه إما بالشقاوة لتفريطه، وإمابالسعادة لتأهبه.

(المستحق الفضل العدة (١٠): الأهل أن يكون مستحقاً الأفضل العدة وأعلاها وأشرفها.

(فاتقى عبد ربه): هذا خبر في معنى الأمر، وأراد ليتق الله امرؤ.

(نصح نفسه): بالمعاملة بالتقوى، والنصيحة لله تعالى.

(قدّم توبته): خوفاً من الموت أن يسبقه عليها.

(غلب شهوته): بالانكفاف عن المحرمات، وحذف الواو من هذه الجمل نوع من أنواع البديع يسمى التعدية، وهذا كقولك: فلان يهب الألوف، يكرم الضيوف، يقود الجيوش.

> (فإن أجله مستور عنه): لا يعلم متى يرد عليه بالانقطاع. (وأهله خادع له): بالتغرير والتسويفات الباطلة.

 <sup>(</sup>۱) في (أ): عن، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ب).
 (۲) بعده في شرح النهج: فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غداً.

الديباج الوضي

#### فهرس الموضوعات

| تصديره                                     |
|--------------------------------------------|
| المقدمة                                    |
| مع كلام الإمام على بن أبي طالب عليه السلام |
| شروح نهج البلاغة                           |
| هذا الكتاب                                 |
| مصادر المؤلف                               |
| ترجمة المؤلف                               |
| ترجمة المؤلف                               |
| مولده                                      |
| دراسته ومشالحهدراسته ومشالحه               |
| تلاملته                                    |
| قيامه ودعوته                               |
| على،                                       |
| فالوا فيه ٤٥                               |
| وفاته وموضع قبره، ومدة عمره عمره           |
| مولفاته۷۰                                  |
| مصادر الرّجة                               |
| وصف النسخ المعتمدة                         |

إلى نيل الخسارة بالنفس والشقوة بالكسر هي: الحالة والشقوة بالفتح هو: الشقاء.

(نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمة): لا تكسبه بطراً ولا أشراً.

(ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية): فإنه لا غاية من الطاعة إلا والله مستحق لها فما يقع من ذلك فهو تقصير في حق الله.

(ولا تحل به بعد الموت نداصة): حل به الغضب إذا خالطه وخامره، وأراد به أنه لا يخالطه بعد الموت ندامة إذ لا ينفع الندم في تلك الحال.

(ولا كابة): والكآبة: سوء الحال، وإنما نكر قوله: (شقوة، ونعمة، وغاية، وندامة، وكآبة) دلالة على ما لها من الموقع والمبالغة.

اللَّهُمَّ، أدخلنا برحمتك تحت هذه الدعوة المرفوعة، وتقبَّل منَّا ومنه هذه الكلمات المسموعة.

| . ١ - ومن حطبة له (ع) [بربد الشيطان أو يكني به عن قوم]                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١- ومن كلام له عليه السلام لاينه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل ٢٥٥      |
| ١٢-ومن كلام له عليه السلام لما ظفر بأصحاب الجمل                                       |
| ١٣-ومن كلام له عليه السلام في دم البصرة وأهلها                                        |
| ٤ ١-ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان                      |
| ه ١ - ومن حطبة له عليه السلام لما بوبع في المدينة                                     |
| ١٦ - ومن حطبة له (ع) [يقسم الناس فيها إلى ثلاثة أصناف]                                |
| ١٧- ومن كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس أهلاً لذلك ٢٨٦               |
| ١٨ -ومن كلام له عليه السلام في دم احتلاف العلماء في الفتيا                            |
| ١٩- ومن كلام له (ع) قاله للأشعث بن قيس، وهو على منبر الكوفة بخطب ٣٠٥                  |
| ٢٠ - ومن خطبة له (ع) [وفيه ينفر عن الغفلة وينبه إلى القرار لله]                       |
| ٢١-ومن خطبة له (ع) [وهي كلمة جامعة للعظة والحكمة]٢١                                   |
| ٢٢-ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها أصحاب الجمل٣١٣                                   |
| ٢٢ - ومن خطبة له (ع) يحض فبها على صلة الرحم                                           |
| ر بي                                                                                  |
| طاعة الله والترقي فيها لضمان الفوز]طاعة الله والترقي فيها لضمان الفوز]                |
| رو.<br>٢٥-ومن خطبة له(ع)وقد تواترت عليه الأحبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد- ٣٣٤ |
| - ٢ - ومن خطبة له(ع) [وقبها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له] ٣٤٢       |
| ٢١-ومن خطبة له عليه السلام في ذكر الجهاد                                              |
| ٢٨-ومن خطبة له (ع) [وهـــو قصل من الخطبة التي أولها: الحمد لله غير مقنوط              |
| سرحته]                                                                                |
| من رحمته]                                                                             |
| و ) - ومن خطبه ق (ع) إبد عاره عدات بن بن<br>قصة الحكمين]                              |
| سيد كلاء له عله السلام في فتا عثمان                                                   |
|                                                                                       |

| الدياج الوصو                                            | فهرس الموضوعات               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ΥΥ                                                      | السحة (ب)                    |
| ΑΥ                                                      | عملي في التحفيق              |
| • •                                                     | کلمة شکر                     |
| 9,Y                                                     | عاد ح من المحطوطات           |
| ات الذي كان هذا الإملاء شرحاً له                        | التقرير الأول في بيان الكتا  |
| إمام علي بن ناصر الحسبني قال۱۰٦                         | السمط الأول: للسيد ال        |
| بعض المتوالين                                           | السمط الثاني: ما قاله        |
| بعضهم                                                   | السمط الناك: ما قاله         |
| هج الذي سلكته في شرحي لهذا الكتاب                       | التقرير الثاني في بيان المنو |
| )Y                                                      | المسلك الأول                 |
| /·A                                                     |                              |
| ملوم الني تضمنها واشتمل عليها                           |                              |
| كر الخطب والدلائلك                                      |                              |
| .كر فيها ابتداء حلق السماء والأرض وحلق آدم              |                              |
| سلام بعد منصرفه من (صفين)                               | ٢-ومن خطبة له عليه ال        |
| لعروفة بالشقشقية                                        | ٣-ومن حطبة له (ع) ال         |
| وهني من أفصح كلامه (ع) وفيها يعظ الناس ويهديهم من       |                              |
| ، خطبها بعد قتل طلحة والزبير]                           | صلالتهم، ويقال: إنا          |
| للام لما قبض رسول الله (ص) و حاطبه العباس وأبو سفيان بن | ه -ومن كلام له عليه الس      |
| له بالخلافة                                             | حرب في أن يبايعا             |
| للام لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير             | ٦ -ومن كلام له عليه الس      |
| يِدْم فيه أنباع الشيطان]                                |                              |
| لسلام بخاطب به الزبير                                   |                              |
| [في صفته وصفة خصومه ويقال: إنه في أصحاب الجمل] ٢٥١      | ۹-ومن كلام له (ع)            |
|                                                         |                              |

| , , , | 26                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٥٢-ومن خطبة له (ع) [وهي في التزهيد في الدنيا وثواب الله للزاهد ونعم الله        |
| ٤٦٤   | على الحلق]                                                                      |
| ٤٧٠   | ٥٣-ومن حطبة له عليه السلام في دكر يوم النحر وصفة الأضحية                        |
|       | ٥٤-ومن كلام له (ع) [وفيه يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال              |
| ٤٧٢   | أهل الشام                                                                       |
| ٤٧٥   | ٥٥-ومن كلام له عليه السلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين           |
|       | ٥٦-ومن كلام له (ع) [يصف فيه أصحاب رسول الله وذلك يوم صفين حين أمر               |
| ٤٧٨   | I a Second                                                                      |
| ٤٨٢   | ٥٧-ومن كلام له (ع) لأصحابه [في صفة رجل مدَّموم، ثم في فضله (ع)]                 |
|       | ٥٨ - ومن كلام له (ع) كلُّم به الحوارج [حين اعتزلوا الحكومة، وتنادواً: أن لا حاً |
| ٤٨٧   | 9f G512cD                                                                       |
| ٤٩٠   | ٩٥-ومن كلام له (ع) لما عزم على حرب الخوارج                                      |
| ٤٩٤   | ٦٠ - ومن كلام له عليه السلام لما خوَّف من أمر الغيلة                            |
| ٤٩٥   | ٦١- ومن حطبة له (ع) [يخذر فيها من فتنة الدنيا]                                  |
| ٤٩٧   | ٦٢-ومن حطبة له (ع) [في المبادرة إلى صالح الأعمال]                               |
| ٥.٢   | هرس المحتويات                                                                   |
|       |                                                                                 |

| ٣١ - ومن كلام له (ع) قاله لابن عباس لما أنفذه إلى الزبير ليستفيئه إلى طباعته٧٧٠  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦-ومن حطنة له (ع) [وفيها يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة أصناف،           |
| ثم يرهد في الدنيا]                                                               |
| ٣٣ - ومن خطبة له عليه السلام عند حروحه لقتال أهل البصرة                          |
| ٣٤- ومن حطبة له عليه السلام في الاستنقار إلى أهل الشام للحهاد                    |
| ٣٥-ومن حطبة له عليه السلام بعد التحكيم                                           |
| ٣٦- ومن حطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهر٣٦                                 |
| ٣٧-ومن كلام له عليه السلام يجري محرى الحطبة٣٧                                    |
| ٣٨- ومن حطبة له (ع) [وفيها علة تسمية النسهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها]٣        |
| ٣٩-ومن حطبة له (ع) [خطبها عند علمه بعروة النعمان بن بشير صاحب معاوية             |
| لعين التمر ]                                                                     |
| . ٤- ومن كلام له عليه السلام في الحوارج لما سمع قوهم: لا حكم إلا لله ٤٢٥         |
| ٤٦- ومن حطية له (ع) أوفيها ينهي عن العدر ويحدر منه]                              |
| ٤٣- ومن حطبة له (ع) [وفيها بحدر من اتباع الهوى وطول الأمل في الدنيا]             |
| ٤٣٦-ومن كلام له (ع) وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب                        |
| ٤٤ - ومن كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية ٤٤       |
| ٥٤-ومن حطبة له (ع) [وهو بعض خطبة طويلة حطبها يوم الفطر وفيها يجمد الله           |
| ويدّم الدنيا]                                                                    |
| ٦٦ - ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام ٤٤                    |
| ٤٤٧- ومن حطبة له عليه السلام في ذكر الكوفة                                       |
| ٤٤- ومن حطبة له عليه السلام عند مسيره إلى الشام٤٤                                |
| ٤٥-ومن حطبة له (ع) [وفيها جملة من صفات الربوبية والعلم الإلهي]٤٥٢                |
| . ٥- ومن حطية له (ع) [وفيها بيان لما يحرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن]٤٥٦ |
| ٥١-ومن كلام له (ع) لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على شريعة الفرات                  |
| بصفين، ومنعوهم من الماء ٤٦٠                                                      |

